# تقريب التدمرية الشيخ معمد بن صالح العثيمين معمد بن صالح العثيمين رسولاه تعالم معمد بن صالح العثيمين السيدة دارالمصيدة دارالمصيدة



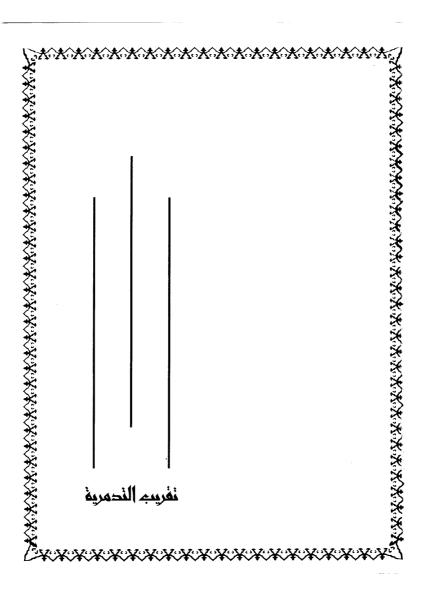

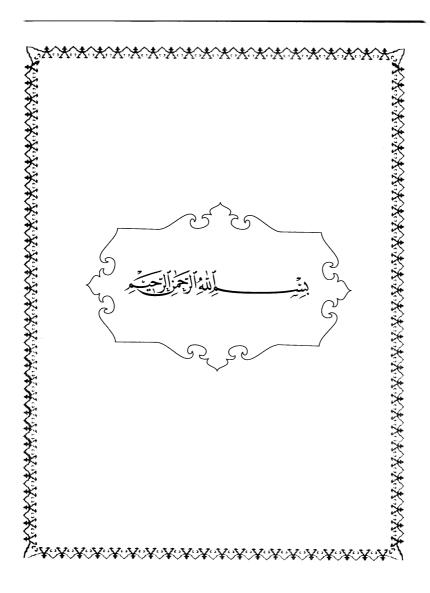



الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - السيخ محمد الأمين بن صحصد المختار الجكني الشنقيطي - الشيخ علي بن حصد والسيخ محمد بن عبد العزيز المطوع - الشيخ عبد الرحمن بن علي ابن السيخ عبد الرحمن بن علي ابن السيخ عبد الرحمن بن علي ابن السيخ عبد الرحمن بن علي ابن لا يمكن حصر جميع من تتلمذ على الشيخ؛ لأنهم ازدحموا في مجلسه - لا يمكن حصر جميع من تتلمذ على الشيخ؛ لأنهم ازدحموا في مجلسه - لا يمكن حصر بعيم من المناه على الشيخ؛ لأنهم ازدحموا في مجلسه - لا يمكن حسنوياتهم.

و المناول العلمية:

اختلاف مستوياتهم.

القد صنف الشيخ - رحمه الله - آثاراً علمية في مجالات شتى، من مسموع، أو وغيرها، عا كان لها الأثر الكبير في استفادة الناس منها، سواء على مستوى عامة وغيرها، عا كان لها الأثر الكبير في استفادة الناس منها، سواء على مستوى عامة الناس، أو طلبة العلم.

وغيرها، عا كان لها الأثر الكبير في استفادة الناس منها، سواء على مستوى عامة مجالس رمضان - الأصول - رسالة في الوضوء والغسل والصلاة - كفر تارك الصلاة - مجالس رمضان - الأضحية والذكاة - المنجح لمريد العمرة والحج - تسهيل الفرائض - المناه المناه في المجاب - رسالة في الصلاة - قسام المناية - وجوب زكاة الملاء - قسام المناه - فتاوى المحج - المجموع الثمين - حقوق دعت إليها الفطرة وقورتها الملاء في الله - فتاوى المحج - المجموع الثمين - حقوق دعت إليها الفطرة وقرورتها الشريعة - الخلاف بن العلماء أسبابه وموقفنا منه - من مشكلات الشباب - رسالة في الشريعة - الخلاف بن العلماء أسبابه وموقفنا منه - من مشكلات الشباب - رسالة في الشريعة - الخلاف بن العلماء أسبابه وموقفنا منه - من مشكلات الشباب - رسالة في الشريعة - الخلاف بن العلماء أسبابه وموقفنا منه - من مشكلات الشباب - رسالة في المسلاة - وسود الله في المشاه من الخطب المناه من الخطب المناه - من مشكلات الشباب - رسالة في المساه من الخطب - من مشكلات الشباب - رسالة في المسلاة والطورة وقورتها الشريعة - الخلاف بن العلماء أسبابه وموقفنا منه - من مشكلات الشباب - رسالة في المساه المساه - من مشكلات الشباب - رسالة في المناه - من مشكلات الشباب - رسالة في المساه - من مشكلات الشباب - رسالة في المساه - من مشكلات الشباب - رسالة في المساه - من مشكلات الشباب - رسالة في المناه - من مشكلات الشباب - وساله المساه - من مشكلات الشباب - من مشكلات

قريب التدمرية

المسح على الخفين - أصول التفسير - رسالة في الدماء الطبيعية للنساء - أسئلة مهمة - الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع - إزالة الستار عن الجواب المختار لهداية المحتار - رسالة في أحكام الميت وغسله - نيل الأرب من قواعد ابن رجب "لم يطبع" منظومة في أصول الفقه - أحكام قصر الصلاة للمسافر "لم تطبع" - تفسير آيات الأحكام "لم يكمل" - تخريج أحاديث الروض المربع "لم يطبع" - رسالة في أن الطلاق الثلاث واحدة ولو بكلمات "لم يطبع" - مختارات من أعلام الموقعين - مختارات من الطرف الحكمية - مجموع دروس وفتاوى الحرم المكي - مختارات من فتاوى الصلاة - الربا صوره أقسام الناس فيه - نبذة في العقيدة الإسلامية - مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب - حكمة إرسال الرسل - شرح أصول الإيمان - الشرح الممتع على زاد المستنقع - المنتقى من فرائد الفوائد - القول المفيد شرح كتاب التوحيد . . . . . وغيرها الكثير .

`**ᡮ**৽ᡮ৽ᡮ৽ᡮ৽ᡮ৽ᡮ৽ᡮ৽ᡮ৽ᡮ৽ᡮ৽ᡮ৽ᡮ৽ᡮ৽ᡮ৽ᡮ৽ᡮ৽ᡮ৽ᡮ

# 🛭 مرضـه ووفاتـه.رحمه الله.،

توفي الشيخ يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من شوال ١٤٢١هـ، بعد معاناة وصراع مع المرض الشديد والآلم المرير، حتى نزل وزنه إلى ٣٨ك، وصارت درجة المناعة عنده صفراً، وكل من استمع إليه في رمضان هذا العام ـ عام وفاته ـ في الحرم يعلم ذلك، إذ كان المرض قد تمكن منه واشتد عليه أيما اشتداد.

فنسأل الله عز وجل أن يتـغمده برحمته، وأن يعلي قدره ومنـزلته، ويحشره مع الصالحين والشهداء.

# \*\*\*

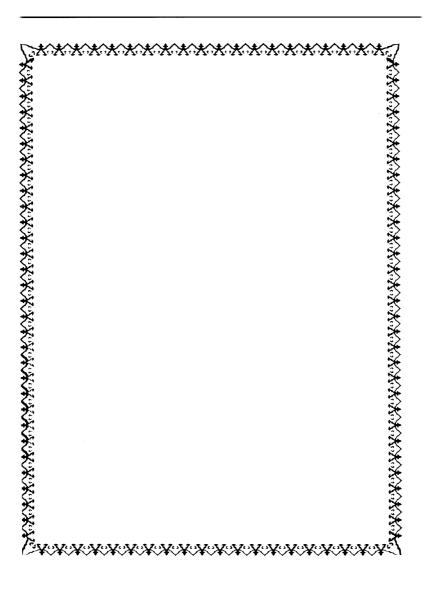

والتعلق منها والدور الله على المالة المالة

وفي صحيح مسلم عن سَلْمان وَعْشِيه أنه قيل له: قد علَّمكم نبيُّكم كلَّ شيء حتى الخسراءة؟ قال: أجل . . ، لقـ د نهــانا أن نستــقــبل القبلــة بغائط أو بَوْل، وذكــر تمام الحديث. هذا فضلاً عن أسس هذه العبادات، والأخــلاق والمعاملات، وهو ما يعتقد العباد في إلههم ومعبودهم في ذاته، وأسمائه، وصفاته وأفعاله، وما ينشأ عن ذلك من أحكامه الكونيـة والشرعيـة المبنية على بالغ الحكمة، وغـاية الرحمة فـأخذ عنه ذلك الصحابة مُعِيناً صافياً نقياً مبنيًّا على التوحيد الكامل المتضمن لركنين أساسيين:

فأما الإثبات فهو: إثبات ما يجب لله تعالى من الربوبية، والألوهيـة والأسماء

ومضى عليه التابعون لهم بإحســان ممن أدركوا زمن الصحابة أو جاءوا بعدهم من أثمة الهدى المستحقين لرضى الله عز وجلَّ حـيث يقول الله تعالى: ﴿وَالسَّـابِقُــونَ الأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بإِحْسَانِ رَّضيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لْهُمْ جَنَّاتَ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (سورة التوبة: ١٠٠). ثم خَلَفَ خلوف عَمُـوا عن الحق أو تَعامَوا عنه فَـضَلُّوا، وأضلُّوا قصوراً أو تقصـيراً، أو عدوانـاً وظلماً، فـأحدثوا في دين الله تعـالى ما ليس منه فـي العقـيدة، والعـبادة، والسلوك وحرَّفوا من أجُل ذلك نصوص الكتابة والسنة، أو كذَّبوها إن أمكنهم ذلك.

وقال شيخ الإسلام ابن تيــمية: «واعْلَمْ أنَّ عامة البدع المتعلــقة بالعلوم والعبادات إنما وقع في الأمة في أواخــر خلافة الخلفــاء الراشدين كــما أخبــر به النبي عَلَيْكِيُّمْ حيث قال: امَنْ يَعِشْ منكم بَعْدي فسيرى اختلافًا كثيراً، فعليكم بِسُنَّتي وسُنَّة الخلفاء الراشدين المهديين مِنْ بعدي» إلى أن قال: فلما ذهبـت دولة الخلفاء الراشـدين وصـار مُلْكاً، ظهر النقص في الأمراء فلابد أن يظهر أيضاً في أهــل العلم والدين، فحدث فـي آخر

خلافة علي والمساعة والمواقفة إذ هي متعلقة بالإمامة والخلافة وتوابع ذلك من الاعمال والاحكام الشرعية.
وكان مُلك معاوية مُلكا ورحمة، فلما ذهب وجاءت إمارة يزيد وجرت فيها فتنة قلم الحسين بالعراق، وفتنة أهل الحرَّة بالمدينة وحصروا مكة لما قام عبد الله بن الزَّير، ثم مات يزيد وتقرقت الامة: ابن الزبير بالحجاز، وبنو الحكم بالنسام، ووثب المختار بن أبي عبيد وغيره بالعراق وذلك في أواخر عصر الصحابة وقد بقي فيهم مثل عبد الله بن عباس، وعبد لله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وأبي سعيد الحدري وغيرهم من يلمنة القارية والمُرْجِئة، فَردَّهَا بقايا الصحابة . .. مع ما كانوا يُردُّونَهُ هم وعيره ما كانت القارية والمُرْجِئة، فَردَّها بقايا الصحابة . .. مع ما كانوا يُردُّونَهُ هم المرجنة قصار كلامهم في الطاعة والمعصبية، والمؤمن والفاسق، ونحو ذلك من مسائل الاسماء والاحكام والوعد والوعيد، ولم يتكلموا بعَدُ في ربهم، ولا في صفاته إلا في أواخر عصر صغار التابعين من حين أواخر الدولة الأموية حين شرع بجمهور أهل القرن وهم وسطه. وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الحلفاء القرضوا في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العاسية وصار في ولاة الأمور كنيس كنيس من الأمور عن ولاية العدب وعرب بعض الكتب كنيس من المأس والهند والروم وظهر ما قاله النبي على المنت بعض الكتب المحمية من كتب القُرس والهند والروم وظهر ما قاله النبي على الكتب حتى يتشهد الرجلُ ولا يستشله، ويحلف ولا بستحلف، حدث ثلاثة أشياء: الرأي، والتصوف.

وحدث النّج عُم وهو نفي الصفات، وبإزائه التمثيل - إلى أن قال - فإن معرفة أصول الأشياء ومبادئها ومعرفة الدين وأصل ما تولّد فيه من أعظم العلوم نفعاً إذ المرء ما لم يحط علماً بحقاتي الأشياء التي يحتاج إليها يبقى في قلبه حسكةً. اهر. وقال ابن الفَيِّم - رحسه الله تعالى - : قبدعة الفَيْر ادركت آخر عسو الصحابة فانكرها من كان منهم حيًّا كمبد الله بن عمر، وابن عباس وأمثالهما وللهيئة ، ثم حدثت بدعة الارجاء بعد انقراض عصر الصحابة فتكلم فيها كبار التابعين الذين أدركوها، ثم حدثت بدعة التجهيم بعد انقراض عصر التابعين واستفسل أمرها واستطار شرها في زمن الحسين الحكاج، وكلما أظهر الشيطان بدعة من هذه البدع وغيرها أقام الله لها وأمن المرابع واختله ولرسوله ولاهل والله بن حزبه وجنده من يردُّها ويحدُّر المسلمين منها نصيحة لله، ولكتابه ولرسوله ولاهل وقال ابن حَجَرَ - رحمه الله - في شرح البخاري: قمما حدث تدوين الحديث، ثم تدوين المسائل الفقهية المُولَّدة من الرأي المحض، ثم تدوين ما وأما الثاني: فأنكره عمر وأبو موسى وطائفة، ورَحَصَّ فيه الاكثرون. وأما الثاني: فأنكره جماعة من التابعين كالشّعي. وأما الثالث: فأنكره جماعة من التابعين كالشّعي. وأما الثالث: فأنكره الإمام أحمد وطائفة يسيرة، وكذا اشتد إنكار أحمد للذي بعده. وأما الثالث: فأنكره وبالغ الثاني حتى عطلً، واشتد إنكار السلف لذلك كبابي حنيفة، وأما سكت عنه النبي عُرِيُّ إلى واسته وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي عُرَيُّ إلى وأسبه، وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي عُرَيُّ وأصحابه، وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي عُرَيُّ الم والمتد وأما الكلام مشسهور، وسببه أنهم تكلموا وأبي بكر وعسور شيء من الأهواء \_ يعني - بدع الحوارج والروافض والقدرية، وقد

تقريب التدمرية

 توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعن واتباعهم، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان وجعلوا كلام الفلاسفة أصلاً يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو مستكرها، ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل وأن من لم يستمعل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل. فالسعيد مَن قسك بما كان عليه السلف والجننب ما أحدثه الحالف، وإن لم يكن له منه بُدٌ فليكتف منه بقدر الحاجة، ويجعل ولما كان من حكمة الله البالغة أن يجعل للحق معارضين يتبين بمعارضتهم صواب ولما كان من حكمة الله البالغة أن يجعل للحق معارضين يتبين بمعارضتهم صواب الله جل وعلا بقدرته الثامة ولطف الواسع وقهره الغالب مَن يُدحَق حجج هؤلاء المعارضين ويبيّن ريّف شبههم وأنها كما قبل:

وقال الإمام أحمد حرحمه الله - في خطبة كتاب (الرد على الجهمية): والحمد لله وقال الإمام أحمد حرحمه الله - في خطبة كتاب (الرد على الجهمية): والحمد لله الهدى، ويصبرون منهم على الأذي، يحيون بكتاب الله الموتى وييصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قبل لإليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه هذو، فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحيف الخالين، مخالفون للكتاب، مخالفون الله من من الكلام، ويخدعون على مخالفة الكتاب، مغالفون لكتاب، مخالفون المضاين». ا.هـ.

الجهال بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن المضاين». ا.هـ.

الجهال بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن المضاين». ا.هـ.

المناس المعلم فنعوذ بالله من فتن المضاين». الهـ.

عالى تقريب التدميية
وكان من جملة من قيضهم الله تعالى لنصرة دينه واللب عنه باللسان والبنان والبنان والبنان شيخ الإسلام: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية المولود في حرَّان يوم الإثين العاشر من شهر ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة، التوفى محبوساً ظلماً في قلعة دمشق ليلة الإثين الموافق العشرين من شهر ذي القعدة دفئه - لكثرة الزحام - إلا قبل العصر بسير، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به مع من أنعم الله عليهم في جنات النعيم.
ولقد كنان - رحمه الله - له مصنفات كثيرة في مجادلة أهل البدع ومجاللة أفكارهم ما بين مطولة ومسطق وقليلة، وحصل بذلك نفع كبير أشمار ابن القيم - رحمه الله - إلى شئ منها في النونية حيث قال:
إلى أن قال:
وإذا أردت ترى مصابع من خَلاً ♦ من أمّة التعطيل والكفران المناقل ا

الى أن قال:

إلى أن قال:

إلى أن قال:

| ومن العجائب أنه بسسلاحهم \*\* أذاهم تحت الحضيض الدائي ومن العجائب أيديية أهما \*\* مناً لهم إلا اسيرعائي فقي منا لهم إلا اسيرعائي فقي منا لهم ألا السيرعائي فقي منا لهم ألا السيرعائية المواقع وغيدت مأوكه مم ماليكا لانصار \*\* الرسول ولبعثة الرحمين والصفات وحقيقة الجمع بن القدر والشرع المعروفة باسم: الشدمية، الوطالم أن والصفات وحقيقة الجمع بن القدر والشرع المعروفة باسم: الشدمية، الوطالم أن أله عن والمهم عاكت وعلى وجوبة على اختصارها، ومن أجل ذلك فإني استعين الله عن وجل في لم شمكها وتقريب معانها لقارئها، مع زيادة ما الله عن العامود. وأسال الله تعالى أن يجعل عملي خالصاً لوجهه، موافقاً لمرضاته، نافعاً لعباده وأسال الله تعالى أن يجعل عملي خالصاً لوجهه، موافقاً لمرضاته، نافعاً لعباده بين المؤلف (ابن تبعية) سبب تأليف هذه الرسالة بقوله:

"بين المؤلف (ابن تبعية) سبب تأليف هذه الرسالة بقوله:

المناهد: فقد سالني من تعبيّت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات، وفي الشرع والقدر، ثم علل أعديما المولي لأنه لابد أن يخطر على القلب وجوب إجابتهم بأمرين:

الشاني: كثرة اضطراب أقوال الناس فيهما، والحوض فيهما بالحق تارة وبالباطل على كثير من الناس، ومن ثم احتيج إلى البيان. الناس، ومن ثم احتيج إلى البيان.

الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر، الدائر بين النفي والإنسات من قبل المتكلم، المقابل بالتصديق أو التكذيب من قبل المخاطب؛ لأنه خبر عسا يجب لله تعالى من التوحيد وكمال الصفات، وعما يستحيل عليه من الشرك والنقص وعائلة المخلوقات. مثال ذلك قبوله تعالى: ﴿ اللّهُ لا إلّه إلاّ هُو الْحَيُّ الْقُيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سَنَةٌ ولا نُومٌ ﴾ مثال ذلك قبوله تعالى: ﴿ اللّهُ لا إلّه إلاّ هُو ﴾ إثبات التوحيد، وفي قوله: ﴿ لا تأخُذُهُ سِنَةٌ ولا نُومٌ ﴾ اثبات كمال الصفات، وفي قوله: ﴿ لا تأخُذُهُ سِنَةٌ ولا نُومٌ ﴾ نفي التقانص عن الله المتضمن لإثبات الكمالات. وأما الكلام في الشرع والقدر فيهو من باب الطلب، الدائر بين الأمر والنهي من قبل المخاطب؛ لأن المطلوب إصا محبوب لله ورسوله فيكون منهياً عنه. عنه مثال ذلك قوله تعالى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللّه وَالاَعْرَى اللّه وَالْعَبُوا اللّه ﴾ الأمر بعبادة الله، ولا يُولًى الشركوا به شيئاً ﴾ النهي عن الباشر العلم والقلب في حقيقتيهما وحكمهما معلوم، فالواجب على العباد أواء خبر الله ورسوله الله ورسوله تصديقاً لا الأشر بعبادة الله ورسوله تعلى أنها ألمين آمنوا إذاء خبر الله ورسوله والكتاب الذي أنوا من فيلًى ومن يكفر تعلى ورسوله والكتاب الذي أنوا المن قبل ومن يكفر المنالة وملائكته وتخبه ورسله والكتاب الذي أنوا من فيلًى ومن يكفر المنالة وملائكته وتخبه ورسله والكتاب الذي نول على أصلاً بعبالًا ومود الساء ١٢٠٠).

تقريب التدميية

الواجب على العباد إزاء الطلب: امتثاله على الوجه الذي آراد الله ورسوله من غير عُلُوَّ ولا تقصير، فيقومون بالمامور ويجتبون المحظور، لقوله تعالى: ﴿ فِيا أَيْهَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا تُوَلُوا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ۞ ولا تَكُونُوا كَالَّذِينَ لَا يَعْقَلُونَ ۞ وَلَوْ اللَّهِ اللَّهُ فِيمَ خَيْراً الأسمَعُهُم وَلَوْ أَسْمَعُهُم لَوَلُوا وَهُم مُعْرضُونَ ﴾ (موره الانفال: ٢٣-١٢).

علم الله فيهم خيراً الأسمَعُهم وَلَوْ أَسْمَعُهم لَوَلُوا وَهُم مُعْرضُونَ ﴾ (موره الانفال: ٢٠-١٢).

علم الله فيهم خيراً الأسمَعُهم وَلَوْ أَسْمَعُهم لَوَلُوا وَهُم مُعْرضُونَ ﴾ (موره الانفال: ٢٠-١٢).

الأصل الثاني: في العبادات (القدر والشرع).





قصل
وهو: أن يُوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله إثباتا بلا تمثيل، وتوزيها بلا تعطيل كما جمع الله تعالى بينهما في قوله: ﴿ لَيْسَ كَمَلْهِ شَيءٌ وَهُو السَّمِعُ النَّصِيرُ ﴾ (سورة الشورى:١١).
البَّصِيرُ ﴾ (سورة الشورى:١١).
التمثيل، وقوله: ﴿ وَهُو السَّمِعِ البَّصِيرُ ﴾ إثبات الاسمائه وصفاته مبطل لمنهج أهل التحريف والتعطيل، فنثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفي الله عن نفسه من غير تحريف، ولا تمشيل، وهذا هو المنهج السليم الواجب تحريف، ولا تمشيل. وهذا هو المنهج السليم الواجب المنتي على العلم والحكمة والسداد في القول والاعتقاد وله دليلان أثري ونظري، وإن شنت فقل سمعي وعقلي.

أما الأثري السمعي فعنه قوله تعالى: ﴿ وَلِلّٰهِ الأَسْمَاءُ الْحُسَنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَدُووا اللهَ يَعْلَمُ وَانَّمُ لا يَعْمُونُ ﴾ (سورة الأمراء: ١٨). وقوله: ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنْ الشَّولُ وَالنَّمُ وَالنَّمُ لا يَعْمُ وَالنَّمُ لا يُعْمَلُ وَالنَّمُ لا يَعْمُ وَالنَّمُ اللهُ يَعْمُ وَالنَّمُ لا يَعْمُ وَالنَّمُ اللهُ وصنفاته من باب الحبر المحض والما النظري العمقل إدراك تفاصيله؛ فوجب الوقوف فيه على ما جاء به السمع.

وأما النقي لا يمكن للعقل إدراك تفاصيله؛ فوجب الوقوف فيه على ما جاء به السمع .

# فصل

والجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد فيه؛ وذلك لأن الاقتصار التوحيد مصدر وحَدً، ولا يمكن صدق حقيقته إلا بنفي وإثبات؛ لأن الاقتصار على النفي المحض تعطيل محض، والاقتصار على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة. مثال ذلك: لو قلت ما زَيْدٌ بشجاع. فقد نفيت عنه صفة الشجاعة وعطّلته منها. ولو قلت: زيد شجاع. فقد أثبت له صفة الشجاعة، لكن ذلك لا يمنع أن يكون غيره شجاعاً أيضاً. ولو قلت: لا شجاع إلا زَيْدٌ. فقد أثبت له صفة الشجاعة، ونفيت أن يساركه غيره فيها فكنت مُوحداً له في صفة الشجاعة. إذن لا يمكن توحيد أحد بشيء إلا بالجمع بين النفى والإثبات.

واعلم أن الصفات الثبوتية التي وصف الله بها نفسه كلها صفات كمال، والغالب فيه التفصيل؛ لأنه كلَّما كثر الإخبار عنها وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما لم يكن معلوماً من قبل، ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر من الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه.

CHANNEL HANNEL H

وأما الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه فكلها صفات نقص ولا تليق به كالعجز والتعب والظلم ومماثلة المخلوقين، والغالب فيها الإجمال لأن ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف وأكمل في التنزيه، فإن تفصيلها لغير سبب يقتضيه فيه سخرية وتنقص الموصوف، ألا ترى أنك لو مدحت ملكاً فقلت له: أنت كريم، شجاع محنك، قوي الحكم، قاهر لأعدائك . . . إلى غير ذلك من صفات المدح لكان هذا من أعظم الثناء عليه، وكان فيه من زيادة مدحه وإظهار محاسنه ما يجعله محبوباً محترماً لأنك فصلت في الإثبات.

ولو قلت: أنت ملك لا يساميك أحد من ملوك الدنيا في عصرك. لكان ذلك مدحاً بالغاً لأنك أجملت في النفي.

تقريب التدموية
ولو قلت أنت ملك غير بخيل، ولا جبان، ولا فقير، ولا بقال، ولا كتّأس،
ولا بيّطار، ولا حجّام، وما أشبه ذلك من التفصيل في نفي العبوب التي لا تلبق به
وقد يأتي الإجمال في أسساء الله تعالى وصفاته الشبوتية، كقوله تعالى في
وقد يأتي التفصيل في أسساء الله تعالى وصفاته الشبوتية، كقوله في الصفات:
وقد يأتي التفصيل في الصفات المنفية لاسباب منها:
وقد يأتي التفصيل في الصفات المنفية لاسباب منها:
كان معه بن إلله إسرة النوبزي المفترية تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمُواتِ وَالأَرْضُ وَمَا
كان معه بن إلله إسرة المؤسرة الوبنون المثرية بعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمُواتِ وَالأَرْضُ وَمَا
الامثلة على التفصيل في الإثبات كثيرة جداً منها:
وقد تعالى في سورة الحشر: ﴿ هُوَ اللهُ اللهِ الا هُو عَالَمُ النَّبِي وَالشَّهَادَة ﴾
الامثلة على التفصيل في الإثبات كثيرة جداً منها:
ووقدله تعالى في سورة الحشر: ﴿ هُوَ اللهُ اللهِ الا هُو وَعَالَمُ النَّبِي وَالشَّهَادَة ﴾
السما، وكل اسم منها قد تضمن صفة، أو صفين، أو أكثر
(سورة الحيادة)، إلى قوله: ﴿ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَوْعُوفُ رُحِيمٌ ﴾ فهله سبح آيات متوالية
وكترت كلُّ آية منها باسمين من اسماء الله ـ عـرَّ وجلَّ ـ، وكل اسم منها متضمن
للمسفة، أو صفتين، أو أكثر.

تقريب التعموية وأما أمثلة الإجمال في النفي فمنها قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِفْله شَيْءٌ ﴾ (—ورة وأما يكن لُهُ النوري:١١). وقوله تعالى: ﴿ هُلُ تعَلَّمُ لَهُ سَمِنًا ﴾ (سورة مريم:١٥). وقوله: ﴿ وَلَمْ يَكُن لُهُ كَفُواً أَحَدُ ﴾ (سورة الإحلاس:٤).

عصل

قصل

واعلم أن الاشتراك في الاسحماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموسوفات، كما دلَّ على ذلك السمع، والعقل والحسُ.

أما السمع : فقد قال الله عن نفسه: ﴿ إِنَّ اللهَ يَعِنَّكُمُ بِهِ إِنَّ اللهُ كَانَ سَمِيعاً فَعِيرًا ﴾ (سورة السميع والبقير المنسيع السميع والبقير المنسيع السميع والبقير في أن يكون السميع كالسميع والبقير لا كان سميعا المنسي فقال: ﴿ وَقَلَ عَلَيْهُ شَيِّهُ وَهُو السَّمِعِ الْبقيرِ ﴾ (سورة الشرري: ۱۱). ونفى أن يكون السميع كالسميع والبقير الإنسان: ﴿ وَقَلَ الْمَنْسِ اللّهُ الْفُكُمُ سِتَلْكُووْلَهُمُ ﴾ (سورة الشريع: ١٠). وليس علم اللهُ أَفْكُم ستَلْكُووْلَهُمُ ﴾ (سورة الشريع: ١٠). وليس علم اللهُ أَفْكُم ستَلْكُووْلَهُمُ ﴾ (سورة المنسية كُولُهُمُ أَلَّهُ تَعْلَى اللهُمُ عَلَمُ اللهُ أَفَكُم ستَلْكُووْلَهُمُ ﴾ (سورة المنسية علما الله تعالى فقد قال الله عن علمه الإنسان: ﴿ وَسَع كُلُ شَيْءَ عِلْمُهُ ﴾ (سورة الديمة)، وقال: ﴿ إِنَّ اللهُ تَعْلَى عَلَمُهُ ﴾ (سورة الديمة)، وقال: ﴿ إِنَّ اللهُمُ إِلَّ قَلِيلُهُ ﴾ (سورة الديمة)، وقال: ﴿ وَمَا اللهُ عَنْ عَلْمُهُ ﴾ (سورة الديمة)، وقال: ﴿ وَمَا اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ المنسان اللّهُن والحديد المنصهر باللين، ونعلم أن المنان ونعلم أن اللهن متفاوت المنى بحسب ما أصَيف إليه.

تقريب التدمرية

وأسا الحسسُّ: فإننا نشاهد للفيل جسماً وقدماً وقدوة، وللبعوضة جسماً وقدماً
وقوة، ونعلم الفرق بين جسميهما، وقدميهما، وقوتيهما.
فإذا عُلم أن الاشـــــراك في الاسـم والصـفــة في المخلوقات لا يــــــتلزم
التماثل في الحقيقة مع كون كل منها مخلوقاً مكناً، فانتفاء التـــلارم في ذلك
بين الحـــالـق والمخلوق أولى، وأجــلى، بل التــمــاثل في ذلك بين الحـــالـق
والمخلوق عتنع غاية الامتناع.



قصل

الزاتغون عن سبيل الرسل واتباعهم في أسماء الله وصفاته قسمان: عملة ومعطلة.

هي الزانغين عن سبيل الرسل واتباعهم في أسماء الله وصفاته قسمان: عملة ومعطلة.

وقصروا في جانب النفي، والمعطلة غلوا في جانب الله غنّا وفي جانب الإثبات، فخرج كل منهم عن الاعتدال في الجانبين.

عناقسم الأول - المسئلة: وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الصفات على وجه يماثل طفات المخلوقين، فقالوا: لله وجه، ويدان، وعينان، كوجوها، وأيدينا وأعيننا، ونحو ذلك.

ونحو ذلك.

ومذهبهم في ذلك أن الله تعالى خاطبنا في القرآن الكريم بما نفهم ونعقل: قالوا: ومذهبهم باطل مردود بالسمع، والعقل والحسن.

ومذهبهم باطل مردود بالسمع، والعقل والحسن.

أما السمع : فقد قال الله الأمثال في (سورة النسية) وهو السميع النهير في (سورة أنسل: ١٠٠). وقال: ﴿ فَلَا تَصْرُبُوا لِلهُ الأَمْثَالُ في (سورة النسل: ١٤٠). نفي الآية الأولى نفي أن تُصرب له الأمثال، (سورة النسل: ١٤٠). في الآية الأولى نفي فجمع في هاتين الآيتين بين النفي والنهي.

وأما المقل فذلالته على بطلان التمثيل من وجوه:

وأما المقل فذلالته على بطلان التمثيل من وجوه:

المنات؛ لان صفة كل موصوف تليق به، فالماني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما نضاف إليه.

الثاني: أن القول بالمائلة بين الحالق والمخلوق يستلزم نقص الحالق سبحانه؛ لأن تقيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا.

الشالث: أن القول بمائلة الحالق للمخلوق يقتضي بطلان العبودية الحق؛ لأنه لا يخضع عاقل لاحد ويذل له على وجه التعظيم المطلق إلا أن يكون أعلى منه.

وأما الحسن : فإننا نشاهد في المخلوقات ما تشترك أسماؤه وصفاته في اللفظ، وتتباين في الحقيقة فللفيل جسم وقوة وللبعوضة جسم وقوة والتباين بين جسميهما وقوتيهما معلوم، فإذا جار هذا التباين بين المخلوق واجب، والتماثل ممتنع غاية الامتناع. وأما قولهم: إن الله تمالى خاطبنا بما نعقل ونقمهم فصحيح لقوله تعالى: ﴿إِلَّا لَيْبَالله وُلِينَا لَكُمْ تُعْفِلُونَ ﴾ (سورة الزعرف: ؟). وقوله: ﴿ وَمَا أَرسَلنا مِن رُسُولُ إِلاَ لَيَّا لَكُمْ لَمُ الله الله الله الله الله الله عن المحلوق واجب، والتماثل من رسُولُ إلا الله وقوم ما للمحبوث بين المحلوق الله عن المحلوق المحبوب المحبوب المحبوب الله عن المحلوق وأما قولهم ما المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب الله الله يتعزم به في المحلوق وأما قولهم: إذا تعاطينا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في الشاهد فوجهن من وجهين:

وأما قولهم: إذا ما أخبر الله به عن نفسه إنما أخبر به مضافاً إلى نفسه المقدسة فيكون لا تعالى: ﴿ لا يكون لا حمل البيان الذي تقوم به فيكون لا تعالى، ولم يقدره من قيده، ولا يكون لاحد أن يفهم منه المائلة إلا من يتضيه السياق. لم يحرف الله المنائلة المنافية تسالية المنافية تسالية المنائلة تستلزم نقص الحائلة جل وعلا، واعتقاد نقص الحائلة موادة الله تعالى؛ لان المائلة تستلزم نقص الحائلة بي وضعون مراد الله الخائل جل وعلا، واعتقاد نقص الحائلة كفر وضلال، ولا يكن أن يكون مراد الله الخائل حول وعلا، واعتقاد نقص الحائلة كفر وضلال، ولا يكن أن يكون مراد الله الخائل على المائلة تستلزم وضلال، ولا يكن أن يكون مراد الله الخائلة وضورة من المائلة تستلزم وضعرب مراد الله الخائلة والمؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة وضورة المؤلفة المؤلفة

**₭**₭₭₭₭₭₭₭₭₭₭₭₭₭₭₭₭₭₭₭₭₭₭₭₭₭₭₭₭₭₭₭₭₭

تقريب التدمرية

 أحد رجع إلى العقل في ذلك، وإنما يرجعون إلى الكتاب والسنة، فيثبتون لله تعالى من الاسماء والصفات ما اثبته لنفسه، أو اثبته له رسله إثباتاً بلا تمثيل، وتنزيها الله تعطيل.

 قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: «نَصفُ الله بَا وصف به نفسه ولا نتعدًى القرآن والحديث».

 الثاني : أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف للعقل؛ لأن هذا الباب من الأمور الغبيبة التي ليس للعقل فيها مجال، وإنما تتألى فيكون تمكيم العقل في ذلك مخالفاً للعقل.

 أن يدرك بالتفصيل ما يجب، ويجوز، ويمتنع في حق الله تعالى فيكون تمكيم العقل في ذلك إلى العقل مستلزم للاختلاف والتناقض، فإن لكل واحد منهم عقلاً يسرى وجوب الرجوع إليه كما هو الواقع في هؤلاء، فتجد أحدهم ينشب ما ينفيه الأخر، ولها يتناقض الواحد منهم فينبت في مكان ما ينفيه، أو ينفي نظيره في مكان آخر، فليس لهم قانون مستقيم يرجعون إليه.

 أالكتاب والسنة، فرضي الله عن الإمام مالمك بن أنس حيث قالًا: أوكُلما جاءنا رجل الكتاب والسنة، فرضي الله عن الإمام مالمك بن أنس حيث قالًا: أوكُلما جاءنا رجل التناقض الأقوال دليل على فسادها.

 الرابع: أنهم إذا على على فسادها.

 يوجبه، فإنه يلزمهم في هذا المنى نظير ما يلزمهم في المعنى الذي نفوه مع ارتكابهم مثال ذلك: إذا قالوا المراد بيدي الله عز وجل: القوة دون حقيقة البد؛ لان إثبات حقيقة البد؛ لان إثبات حقيقة البد يستلزم التشبيه بالمخلوق الذي له يد.

خصور التمارية فقول لهم: يلزمكم في إثبات القوة نظير ما يلزمكم في إثبات البد الحقيقية؛ لأن للمخلوق قوة فإثبات القوة لله تعالى يستلزم التشبيه على قاعدتكم.

للمخلوق قوة فإثبات القوة لله تعالى يستلزم التشبيه على قاعدتكم. دون حقيقة المحبة بالأرادة للوالة المحبة بالأرادة للوالة تواكل لهم: إذا فالوا المرادة معية المحبة بالإرادة الموالة تعالى يستلزم التشبيه على قاعدتكم، وإذا فسرَّقوها بالثواب، والشواب مخلوق فعول لا يقوم إلا بخالق فاعل، والفاعل لابد له من إرادة الفعل، وإثبات الإرادة مستلزم للتشبيه على قاعدتكم.

وإثبات الإرادة مستلزم للتشبيه على قاعدتكم.

عليه، ولولا محبة المعل ما أثب فاعله، فصار تاويلكم مستلزم لمحبة العمل المثاب على الوجه المختوق ففي التشبيل وقعتم، وإن اثبتموه على الوجه المختص بالله واللائق به أصبتم ولزمكم إثبات جميع الصفات على هذا الوجه.

الحامس: أن قولهم فيما نفوه: فإن إثباته يستلزم التشبيه عنوع؛ لأن الاشتراك في الاسماء والصفات، لا يستلزم تماثل المسبيات والموصوفات كما تقرر سابقاً، ثم آنه أنه المنفوض بما أثبتوه من صفات الله، فإنهم يثبتون لله تعالى على وجه يختص به ولا يشبه ما أبت للمخلوق منها.

فلان قالوا: إننا نثبت هذه الصفات لله تعالى على وجه يختص به ولا يشبه ما شبت للمخلوق منها.

فلن قالوا: إنا نثبت هذه الصفات لله تعالى على وجه يختص به ولا يشبه ما فإن قالوا: ما أثبتا للمخلوق منها.

تقريب التدمرية

قلنا: عن هذا ثلاثة أجوية:

الثاني: أنه يمكن إثبات ما نفيتموه بدليل عقلي يمكون في بعض المواضع أوضح من الثاني: أنه يمكن إثبات ما نفيتموه بدليل عقلي يمكون في بعض المواضع أوضح من أوله: ﴿ وَرَبُكَ أَفْفُورُ أُو الرَّحْمَةُ ﴾ (سورة الكهف: ٨٥). وقوله: ﴿ وَهُو الْفُفُورُ الرَّحِمُ ﴾ أفله تعالى لنفس في قوله: ﴿ وَمُو الْفُفُورُ الرَّحِمُ ﴾ ألله تعالى لنفس على الإحداد الخلق بما ينفمهم ويدفع عنهم الفصرر يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على الإرادة الشاف : أن نقول: على فرض أن العقل لا يدل على ما نفيتموه فإن عدم دلالته عليه لا يستلزم انتشاءه في نفس الأمور لان انتفاء الدليل المحبّى لا يستلزم انتشاء الدليل ألمين لا يستلزم انتشاء الدليل ألمين لا يستلزم انتشاء الدليل ألمين لا يستلزم انتشاء فإن الدليل القائم السالم عن المعارض المقاوم. فإن قالوا: بل العقل يدل على انتفاء ذلك لان إثباته يسلتزم التشبيه والعقل يدل على انتفاء التشبيه والعقل يدل على انتفاء التشبيه والعقل الدل المتناء من أن منعم ذلك لامكن منعه فيما نفيتموه إذ لا فَرْق، وحينتلذ إما أن تقولوا بالإثبات في الجميع فتوافقوا المعتزلة ومن في الجميع فتوافقوا المعتزلة ومن في الجميع فتوافقوا المعتزلة ومن ضاهاهم، وأما التفريق فتناقض ظاهر.

تصل

الطائفة الثانية المُعتَرَفّة: ومن تبعهم من أهل الكلام وغيرهم. وطريقتهم أنهم يثبتون لله تعالى الاسماء دون الصفات، ويجعلون الاسماء أعلاما مَحْضَة، ثم منهم من يقول إنها مترادفة فالعليم القدير، والسميع، والبصير شيء واحد، ومنهم من يقول إنها مترادفة فالعليم القدير، والسميع، والبصير شيء واحد، ومنهم من بصر، ونحو ذلك.

وشبه تهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يسلتزم التشبيه؛ لأنه لا يوجد شيء والرد عليهم من وجوه - الأول : أن الله تعالى سمّى نفسه باسماء، ووصف نفسه بصفات، فإن كان إثبات الصفات يسلتزم التشبيه فإنبات الاسماء كذلك، وإن كان إثبات الصفات كذلك، والتفريق بين هذا وهذا كان إثبات الأسماء لا يستلزم التشبيه فإنبات الصفات كذلك، والتفريق بين هذا وهذا الجميع فوافقوا في وافقوا في التناقض.

الشائي : أن الله تعالى وصف أسماء، بأنها حسنى، وأمرنا بدعائه بها فقال: هوزيله الأسماء أللحسني (سورة الاحران: ۱۸۱). وهذا يقتضي أن تكون حسنى ووسيلة كنا في دعائنا ولا يصح خلوها عنها. ولو كانت أعلاماً محضة في الدعاء.

الشائع : أن الله تعالى أثبت لنفسه الصفات إجمالاً وتفصيلاً مع نفي الممائلة، في الدعاء. المائلة، والمشبع ألبصير في (سورة الأملي) (سورة الحران: ۱۱). وقال: ﴿ لِيسَ كَمِنْله شَيْءٌ وَهُو السَعْمِ البَّسِمِ البَّسِمِ المَنْسِ المَنْسُ ولو كان يستلزم التمثيل ولو كان يستلزم التمثيل كان كلام الله متناقضاً.

التربيد التعموية الرابع: أنَّ مَن لا يتصف بصفات الكمال لا يصلح أن يكون ربًّ ولا إلها، ولهذا عاب إيراهيم عليه الصلاة والسلام أباه باتخاذه ما لا يسمع ولا يبصر إلها فقال: ولهذا عاب إيراهيم عليه الصلاة والسلام أباه باتخاذه ما لا يسمع ولا يبصر إلها فقال: الخسامس: أنَّ كل موجود لابدً له من صفة، ولا يكن وجود ذات مجردة عن الصفات، وحيتذ لابد أن يكون الخالق الواجب الوجود متصفاً بالصفات اللائقة به. السادس: أن القول قبان أسماء الله أعلام محضة مترادفة لا تدل إلا على ذات على معناه المختص به مع اتفاقها على مسمّى واحد وموصوف واحد، فالله تعالى هو والصفات متعددة. ألا ترى أن الله تعالى يسمّى نفسه باسمين أو أكثر في موضع واحد كقوله: ﴿ هُو اللّه اللّه يُعلى يسمّى نفسه باسمين أو أكثر في موضع واحد كقوله: ﴿ هُو اللّه اللّه يُعلى الله يُعلى الله الله يُعلى المعرفي المعرفية والموسوف واحد، والاسماء مترادفة ترادفاً محضاً لكان ذكرها المجبّرة المعكمية لغواً من القول لعدم الفائدة.

البّجبار المعكمية لغواً من القول لعدم الفائدة.

السبايع: أن القول هبان الله تعالى عليم بلا علم، وقدير بلا قدرة، وسميع بلا السبايع: أن القول لعدم الفائدة. والله على المعنى المسان العربي، فإن من يقال عليم لم لا علم له، ولا على المغنى المسنى المنات على ما تقتضيه من يقال عليم لم لا علم له، ولا سميع لمن لا سمع له ونحو يقل على المنات اللائقة به، فيتمون إثبات الاسماء والصفات الخالقة به من ونحو ذلك، وليست هذه أجساماً. على أن إضافة غدم من ونحو ذلك، ونيس وبرد شديد، وحرد خفيف، ونحو ذلك، وليست هذه أجساماً. على أن إضافة فصير، وبرد شديد، وحر خفيف، ونحو ذلك، وليست هذه أجساماً. على أن إضافة فصير، وبرد شديد، وحر خفيف، ونحو ذلك، وليست هذه أجساماً. على أن إضافة فصير، وبرد شديد، وحر خفيف، ونحو ذلك، وليست هذه أجساماً. على أن إضافة في المناسكة المعرفة المعرفة المناسكة المعرفة المناسكة المناسكة المعرفة ال

11

لفظ الجسم إلى الله تعالى إثباتاً أو نفياً من الطرق السِدعية التي يتوصل بها أهل التعطيل إلى نفي الصفات التي أثبتها الله لنفسه.

التاسع: أن قولهم: «الأجسام متماثلة» باطل ظاهر البطلان، فإن تفاوت الأجسام ظاهر لا يمكن إنكاره. قال الشيخ ابن تيمية: «ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل».

# نصا،

الطائفة الثالثة. غلاة الجهمية ، والقرامطة ، والباطنية ومن تبعهم: وطريقتهم أنهم ينكرون الأسماء والصفات ولا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المجرد عن الإثبات، ويقولون: إن الله هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق. فلا يقال هو مسوجود، ولا حي، ولا عليم، ولا قدير، وإنما هذه أسماء لمخلوقاته أو مجاز؛ لأن إثبات ذلك يستلزم تشبيهه بالموجود الحي، العليم، القدير! ويقولون: إن الصفة عين الموصوف، وإن كل صفة عين الصفة الاخرى، فلا فرق بين العلم، والقدرة، والسمع، والبصر ونحو ذلك.

وشبه تهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الأسماء والصفات يسلتزم التشبيه والتعدد، ووجّه ذلك في الأسماء أنه إذا سُمِّي بها لزم أن يكون متصفاً بمعنى الاسم، فإذا أثبتنا «الحي» مثلاً لزم أن يكون متصفاً بالحياة لأن صدق المشتق يسلتزم صدق المشتق منه، وذلك يقتضي قيام الصفات به وهو تشبيه.

وأما في الصفات فقالوا إن إثبات صفات متغايرة للموصوف يسلنزم التعدد وهو تركيب ممتنع مناقض للتوحيد.

والرد عليهم من وجوه \_ الأول : أن الله تعالى جمع فيما سمى ووصف به نفسه بين النفي والإثبات «وقد سبق أمثلة من ذلك»، فمن أقر بالنفي وأنكر الإثبات فقد آمن ببعض الكتاب دون بعض، والكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله. قال الله تعالى منكراً على بنى إسرائيل: ﴿ أَفَتُوْمُنُونَ بَبعْض الْكتَاب وَتَكَفُّرُونَ

تقريب التدمرية

المعذاب وما الله بعافل عنى يعمل ذلك معكم الأخزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يُردُون إلى أشد العذاب وما الله بعافل عنى تعملون في المعاد ويُريدون أن يُصخفوا بين ذلك سبيلاً (ش) أولكك هم الكافرون حقا وأعدانا للكافرين بيغض وانكفر بيغض وانكفرين علام يعمل المعاد ويُريدون أن يُصخفوا بين ذلك سبيلاً (ش) أولكك هم الكافرون حقا وأعدانا للكافرين عذابا عينا بالمورد المطلق بشرط الإطلاق لا وجود له في الحقيقة، القول به نفي وجود الله تعالى إلا في الذهن ولا وجود له في الحقيقة، فتكون حقيقة القول به نفي وجود الله تعالى إلا في الذهن ولا وجود له في الحقيقة، فتكون حقيقة القول به نفي وجود مكابرة في المعولات، سفسطة في البدهيات، فإن من المعلوم بضرورة العقل والحس أن الصفة الاخرى الصفة الاخرى فالعلم غير المولم، والقدرة عير الموصوف، وإن كل صفة غير الصفة الاخرى فالعلم غير المالم، والقدرة غير العملاء المعلم والقدرة والكلام، صفات متغايرة الساسات الإثبات أدل على الكمال من وصفه بغراس المالية عن الموصوف الله تعالى بصفات الإثبات أدل على الكمال من وصفه بغراس المالية عن الموصوف الله تعالى بصفات الإثبات أدل على الكمال من وصفه المالية المعلم والمعربي بالمالم، والقدرة بالموسوف المولوث بنفي بعناس المعلم والمعربي المعلم والمعربي المعلم والمعربي بالموسوف المولوث بنفي بعضو المالية الإثبات الإنساء ولا يلزم من ذلك تعدد ذاته الساسات قولهم في الإسماء ولا يلزم من ذلك تعدد ذاته الساسات الموجود الموسوف المعاني التي تلزم من إثبات الإنساء ويقيقت الاسماء ويقيقت الإنبات الإنساء والموات المنائي التي تلزم من إثبات الإنساء ويقيقت الإنسان الواحد يوضو من كون متصفاً بمني الاسماء ويقيقت الإنسان المعاني التي تلزم من إثبات الإنسان الاسماء ويقيق المعاني التي تلزم من إثبات الإنسان الاسماء ويقيق الإنسان الواحد الموسوف المنائي الانسان الواحد الموسوف الإنسان الإنسان الواحد الموسوف الإنسان الاسماء ويقيق الإنسان الواحد الموسوف المعاني الاسماء ويقيق الوسمان الموسوف الإنسان الواحد الموسوف المعاني الاسماء ويقيق الإنسان الواحد الموسوف المعاني الاسماء ويقيق المعاني التياني المعاني الاسماء ويقيق المعاني الاسماء المعاني الاسماء ويقيق المعاني العرب المعاني المعاني التعاني الاسما

تقريب التدمية الله تمالى غير مستحياة عليه، والمشاركة في الاسم أو الصغة لا تستلزم أثاثل المسميات والموصوفات.

السابع: قولهم: فإن الإثبات يستلزم تشبيهه بالموجودات، جوابه: أن النغي الموجودات، وويه، وذلك أقبح من تشبيه بالموجودات، وحيتلذ فياما أن يقروا بالإثبات فيوافقوا الجسماعة، وإما أن ينكروا النغي بين هذا وهذا فتناقض ظاهر.

كما أتكروا الإثبات فيوافقوا غلاة الغلاة من القرامطة والباطنية وغيرهم، وأما التغريق بين هذا وهذا فتناقض ظاهر.

قصل وغيرهم: وطريقتهم أنهم أنكروا في حق الله تسمالي الإثبات والنفي، فنفوا عنه الوجود، والعلم، والحياة، والموت، والعلم، والجهل ونحود، وقالوا: إنه لا موجود ولا معدوم، وأما النغي شبهوه بالمعدومات. وشبهستهم أنهم اعتقدوا أنهم إن وصفوه بالإثبات شبقوه بالموجودات وإن وصفوه بالنغي شبهوه بالمعدومات.

والرد عليهم من وجوه - الأول : أن تسمية الله ووصفه بما سمّى ووصف به نفسه بالنغي شبهوه بالمعدومات، وتسميتكم ذلك تشبيها ليس إلا تمويها وتلبساً على العمامة والجهال، ولو قبلنا مثل هذه الدعوى الباطلة لامكن كُلُّ مُبطلٍ أن يسمي الشيء الحق بأسماء ينفر بها الناس عن قبوله.

الشماء ينفر بها الناس عن قبوله.

تقريب التدمرية المواد المواد

الوجه الشاتي : أن قولهم في الجماد إنه لا يقبل الاتصاف بالحياة، والموت، والعمر، والبصم، والسمع، والصمع ونحوها عا يكون تقابله تقابل عدم وملكة قول اصطلاحي لا يغير الحقائق، مردود بما ثبت من جعل الجماد حيًا كما جمعل الله عصا موسى حية تلقف ما صنعه السحرة، وقد وصف الله تعالى الجماد بأن ميت في قوله: ﴿ وَالّذِينَ يَدْعُونَ مَن دُرِنَ اللّهِ لا يَخْلُقُونَ شَيّاً وَهُم يُخْلُقُونَ آلُواتُ غَيْرُ أَحْياء وما وهي ما عُمل عليها من خير وشر، وهذا يستلزم سمعها لما قيل ورويتها لما فعل. الوجه الشالث: أن الذي يقبل الاتصاف بالكمال أكمل من الذي لا يقبله، فما يقبل أن يوصف بالعلم، والقدرة، والسمع، والبصر ولو كان خاليا منه أكمل عا لا الإنسان القابل لذلك حيث شبهتموه بالجماد الذي لا يقبله. يقبل الاتصاف من الذي لا يقبله. الوجه الرابع : أنه إذا كان يمتنع انتضاء الوجود والعدم فانتفاء عدم قبول ذلك الشنبيهه بأشد الممتنعات. فصل الأول : مخالفة طريق السلف. فصل فيم مرادة بها. الطوائف الأربع واقعون في محاذير: فصل النائف معان غير مرادة بها. الثالث : غريفها إلى معان غير مرادة بها. الثالب تضاف هذه النصوص عن المراد بها. الثالب : تعطيل النصوص عن المراد بها. الثالب : تعطيل عن صفات الكمال التي تضمنتها هذه النصوص. الخامس: تناقض طريقتهم فيما أثبتوه وفيما نفوه. الخامس: تناقض طريقتهم فيما أثبتوه وفيما نفوه.

ただただだだだだだだだだだだだだだだだがままただだだだだだだだだだ**が** 

والقول لكل واحد منهم في جانب الإثبات: اثبت ما نفيت مع نفي التشبيه، كما وتقول في حالة النفي: انف ما اثبت عوفاً من التشبيه، كما نفيت عوفاً الشبيه، وإلا كنت متناقضاً.

والقول الفقصل المطرد السالم من التناقض ما كان عليه سلف الامة واثمتها من إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الاسسماء والصفات، إثباتاً بلا تمسيل، وتنزيهاً بلا تعطيل، وإجراء النصوص على ظاهرها على الوجه اللائق بالله عز وجل من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تمثيل، ولا تمثيل. ويتبين هذا بأصلين، ومثلين، وخاتمة جامعة:

فقصل

فأحدهما : أن يقال لمن يشبت بعض الصفات دون بعض: "القول في بعض في الصفات كالقول في بعض».

أي أن من اثبت شيئاً عا أثبته الله لنفسه من الصفات ألزم بإثبات الباقي، ومَن نفى شيئا منه ألزم بنفي ما أثبته وإلا كان متناقضاً.

مثال ذلك: إذا كان المخاطب يشبت لله تحالى حقيقة الإرادة، وينفي حقيقة للانقلب، فإن النفسب، فإن فيقال له: لا قرق بين ما أثبته من حقيقة الإرادة وما نفيته من حقيقة النفسب، فإن أثبات حقيقة المنظب يستلزمه النشار، فإثبات المغضب لا يستلزمه أيضاً، وإن أثبات حقيقة الإرادة لا يستلزمه، فإثبات المغضب لا يستلزمه أيضاً، لان القول في كان إثبات حقيقة اللائحر، وعلى هذا يلزمك إثبات المخمع، أو نفي الجميع.

قال: الإرادة التي أثبتها لا تستلزم التمشيل، لانني أعني بها إرادة تلبق بالله عنو وجل لا تماثل إرادة المخلوق. قبيل له: فأثبت لله غضباً يليق به ولا يماثل غضب المخلوق. فإن قال: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام وهذا لا يليق بالله تعالى. قبيل له: والإرادة ميل السنفس إلى جَلُب منفعة أو دفع صفرة، وهذا لا يليق بالله عالى الذي قلت غضب المخلوق، وأما إرادة الله فيليق به، قبيل له: والغضب بالمعنى الذي قلت غضب المخلوق، وأما غضب الله فيليق به، وهكذا القول في جميع فإن قال: اثبت ما أثبته من الصفات بدلالة العقل عليه. أجبينا عنه بثلاثة أجوبة فإن قال: أثبت ما أثبته من الصفات بدلالة العقل عليه. أجبينا عنه بثلاثة أجوبة الأولى. الأصل الشاني : أن يقال لمن يقلً بـ فات الله تعالى ويمثل في صفاته أو ينفيها: وينفيها: يعني أنَّ مَنْ أثبت لله تعالى ذاتاً لا قائل ذوات المخلوقين لزمه أن يثبت له صفات يخاطب به أهل التمثيل، وأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم. لا تمثيل المعتول في الله استوى على العرش فكيف استواؤه؟ فيقال له: القبول في الصفات كالقول في الذات، وهذا الأصل على العرش فكيف استواؤه؟ فيقال له: القبول في الصفات كالقول في الفات فاخبرنا كيف ذاته؟ فإن قال: لا أعلم كيفية ذاته. قبل له: ونحن لا نعلم كيفية استواؤه. كيف ذاته؟ فإن قال: لا أعلم كيفية ذاته. قبل له: ونحن لا معلوم والكيف مجهول، الكيفية، كما أقر بذات حقيقي غير مماثل لاستواء المخلوقين، ولا معلوم والكيف مجهول، قال مالك وشيخه ربيعة وغيرهما في الاستواء: «الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيان به واجب، والسؤال عنه بدعة».

تقريب التدموية

ققوله: «الاستواء معلوم» أي معلوم المعنى في اللغة العربية التي نزل بها القرآن وله معان بحسب إطلاقه وتقييده بالحرف فإذا قيد به (على) كان معناه العلو والاستقرار كما قبال تعملان والاستقرار كما قبال تعملان على طهوره أمّ تذكروا تعمة وبكم إذا استوثيم عليه في (سورة النونون،٢٢). وقال: «التستورا على ظهوره أمّ تذكروا تعمة وبكم إذا استوثيم عليه على كيفية لا نعلمها، وليس هو العلو المطلق على سائر المخلوقات.

وقوله: «والكيف مجهول» أي أن كيفية استواء الله على عرشه مجهولة لنا، الأول : أن الله أخبرنا أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. وذلك لوجوه ثلاثة:

الثاني : أن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف وهو الذات، فإذا السائد يثبتون للاستواء كيفية لكنها مجهولة لنا. السائد يثبتون للاستواء كيفية لكنها مجهولة لنا. وقوله: «وللإيمان به واجب» أي أن الإيمان بالاستواء على هذا الوجه واجب، لان الله تعالى غبره كسال العلم، وحمال الصدق، وكمال الأرادة، وكمال الفسطحة وقوله: «والسوال عنه» أي عن كيفيته بدعة؛ لان السؤال عنه الم يُعرف في عهد السؤال عن منال ذلك من سمات أهل البع، ثم إن السؤال عنه عا لا قكن الإجابة السؤال عن منال ذلك من سمات أهل البع، ثم إن السؤال عنه عا لا قكن الإجابة عليه فهو من النظع في الدين وقد قال النبي على الهود الدينة فكان البراغ في الدين وقد قال النبي بيضة : هلك المتطعون».

عضريب التدموية
وهذا القول الذي قاله مالك وشيخه يقال في صفة نزول الله تعالى إلى السماء
الدنيا وغيره من الصفات: إنها معلومة المعنى، مجهولة الكيفية، وإن الإيمان بها على
الوجه المراد بها واجب، والسؤال عن كيفيتها بدعة.
وأما المثلث الله وأما أنه علماً، وشراباً ولباساً،
وأما المثلث وشراباً ورماناً، وفاكهة، ولحساً، وخمراً، ولبناً، وعسلاً،
وماء، وحلية من ذهب ولؤلؤ وفشة وغير ذلك، وكله حق على حقيقته، وهو في
وماء، وحلية من ذهب ولؤلؤ وفشة وغير ذلك، وكله حق على حقيقته، وهو في
الاسم موافق لما في الدنيا في المعنى لكنه مخالف له في الحقيقة.
أما موافقته لما في الدنيا في المعنى الكنه مخالف له في الحقيقة،
ولا عقلناه.
وأما مخالفته له في الحقيقة فلقوله تعالى: ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مًّا أَخْفِي لَهُم مِن قُرَّةً أَعْيَرُ
ولا عقلناه.
وأما مخالفته له في الحقيقة فلقوله تعالى: ﴿ فَلا تعلَمُ نَفْسٌ مًّا أَخْفِي لَهُم مِن قُرَّةً أَعْيَرُ
عباس ويها: "ليس في الدنيا شيء مما في الجنيا الإلاسماء".
فإن كانت هذه الاسماء دالة على مسمياتها حقيقة، وكان اتفاقها مع ما في الدنيا
من الاسماء دلة بالمن مخلوق ومخلوق مثله، فإذا ظهر النباين مالا يعلمه إلا
النباين بين المخلوقات تباين بين مخلوق ومخلوق مثله، فإذا ظهر النباين بينها كان
النباين بين المخلوقات تباين بين مخلوق ومخلوق مثله، فإذا ظهر النباين بينها كان
النباين بينا الحالق أظهر وأولى. تقريب التدمرية
وهذا القول الذي قاله مالك وشيخه يقال في صفة نزول الله تعالى إلى السماء
الدنيا وغيره من الصفات: إنها معلومت المعنى، مجهولة الكيفية، وإن الإيمان بها على
الوجه المراد بها واجب، والسؤال عن كيفيتها بدعة.
وأما المشالان ونخلاً، ورماناً، وفاكهة، ولحماً، وخمراً، ولبناً، وعسلاً،
وواءات، ومساكن، ونخلاً، ورماناً، وفاكهة، ولحماً، وخمراً، ولبناً، وعسلاً،
الاسم موافق لما في الدنيا من حيث المعنى لكنه مخالف له في الحقيقة، وهو في
الما موافقته لما في الدنيا في المعنى لكنه مخالف له في الحقيقة.
وُراناً عَرِيبًا لَمُلكُم مُعْقُلُونَ ﴾ (سورة الرعرف:٣). ولولا موافقته له في المعنى ما فهمناه
ولا عقلناه.
وأما مخالفته له في الحقيقة فلقوله تعالى: ﴿ فَلا تَعْلَمُ فَضٌ مَّا أَخْفِي لَهُم مِن فُرَةً أَعْيَن بُوا المناوي الصالحين مالا عين رأت ولا الذي المعنى ولا خطر على قلب بشر". قسال ابن المبادي الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر". قسال ابن عباس رائيها: «ليس في الدنيا شي عالم في المنيا شيء عا في الجنة إلا الأسماء»
عباس رائيها: «ليس في الدنيا شيء عا في الجنة إلا الأسماء الله عباد الله على مسميّاتها حقيقة، وكان التفاقها مع ما في الدنيا من الأسماء لا يستلزم اتفاق المسميات في الحقيقة بل ببنهما من النباين مالا يعلمه إلا الله، فإن الحالق الخهر وأولى.
النباين بين المخلوقات تباين بين مخلوق ومخلوق مشله، فإذا ظهر التباين بينها كان بينها وبين الحالق اظهر وأولى.

تقريب التدمرية

وقد انقسم الناس في هذا المقام - مقام الإيمان بالله واليوم الآخر - إلى ثلاث فرق:

الفوقة الأولى: السلف والائمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه، وعن اليوم الآخرة، وأن التباين بين الحسائق والمخلوق أولى وأعظم وأبين؛ لقوله بعالى: ﴿لَيْسَ لَكُولِيلُهُ شَيْءٌ وُهُو السَّعِيعُ البَعِيمُ البَعِيرُ ﴾ (سرة النوري: ١١١).

الفرقة الثانية : طوائف من أهل الكلام يؤمنون بما أخبر الله به عن اليوم الآخر من الثواب والعقاب، وينفون كثيراً بما أخبر الله به عن نفسه من الصفات.

الشرقة الثالثة : القرامطة، والباطنية، والفلاسفة لا يؤمنون بما أخبر الله به عن أخبر الله به عن أخبر الله به عن أخبر الله به عن نفسه ومن اليوم الآخر في مناهب وعن اليوم الآخر أنه تخبل لا حقيقة له.

وأما في الأمر والنهي فكثير منهم يجعلون للمأمورات والمنهيات تأويلات باطنة تخالف وأما في الأمر والنهي فكثير منهم يجعلون للمأمورات والمنهات تأويلات باطنة تخالف السلم أنه كلب وافتراء وكفر وإلحاد.

الرسلام أنه كلب وافتراء وكفر وإلحاد.

العارفين والمحققين عندهم ارتفعت عنه الكاليف، فسقطت عنه الواجبات وحلت له المحظورات! وقد يوجد في المتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المحظورات! وقد يوجد في المتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه الميود والنصارى؛ لعظم إلحادهم ومخالفتهم لجميع المسلمون على أنهم أكفر من اللها الثاني : الروح التي بها الحياة وهي أقرب شيء إلى السماء، المؤلدان وقد وصفت في النصوص بأنها تقيض من البدن، ويُصعد بها إلى السماء، وتُعاد إلى البدن، ولا يذكر أحد وجودها حقيقة، وقد عجز الناس عن إدراك كنهها وتُعاد إلى البدن، ولا يذكر أحد وجودها حقيقة، وقد عجز الناس عن إدراك كنهها وتأماد المؤلدة المؤلدة اللهناس عن إدراك كنهها وتأماد الله المؤلدة المؤلدة المؤلدة المؤلدة المؤلدة وصفت في النصوص بأنها تقيق، وقد عجز الناس عن إدراك كنهها وتأماد وجودها حقيقة، وقد عجز الناس عن إدراك كنهها وتأمر المؤلدة ا

تقريب التدموية وحقيقتها إلا ما علموه عن طريق الوحي، واضطربوا فيها اضطراباً كثيراً لكونهم لا يشاهدون لها نظيراً.

صفاته. ومنهم طوائف من أهل الكلام جعلوها البدن، أو جزءاً منه، أو صفة من الرحود، فنقالوا: لا هي داخل البيدن ولا خارجه، ولا مداخلة له ولا ساينة، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تهبط، ولا تهبط، ولا عرض. وقد يقولون: إنها لا داخل العالم ولا خارجه. ولا مباينة له ولا مداخلة، كما يصفون بذلك الحالق فإذا قبل لهم: إثبات هذا القول ممتنع في العقل ضرورة، قبالوا: هذا ممكن، بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها. وقد غفلوا عن كون الكليات كن وجودها في الخارج كان يتخيل ارتفاع النقيضين أو اجتماعهما مع أن هذا ممتنع. يمكن وجودها في الخارج كان يتخيل ارتفاع النقيضين أو اجتماعهما مع أن هذا ممتنع. واعلم أن اضطراب المتكلمين والفلاسفة في الروح كثير وله سببان:

واعلم أن اضطراب المتكلمين والفلاسفة في الروح كثير وله سببان:
واعلم أن اضطراب المتكلمين والفلاسفة في الروح كثير وله سببان:
ولا من جنس العناصر والمولدات منها، وإنما هي من جنس آخر مخالف لهذه وجملا المتكلمون من جنس الأسلمودة، فطريق الفلاسفة فيها تعطيل وطريق وقد صح عن التي عليها أن الروح إذا قبضت اتبعها البصر، وأم أنوتيتم من في كفن وتصعد بها إلى السسماء، ومع هذا فالعقول قاصرة عن إدراك كُهها في كمن وتصعد بها إلى السسماء، ومع هذا فالعقول قاصرة عن إدراك كُهها العلم إلا قبالها كما المتعالي في كفن وتصعد بها إلى السسماء، ومع هذا فالعقول قاصرة عن إدراك كُهها العلم إلا أفللا في اسره المساء، ومع هذا فالعقول قاصرة عن إدراك كُهها العلم إلا أفللا في اسره الساماء، ومع هذا فالعقول قاصرة عن إدراك كُهها العلم المنافعة المنافعة عن الرقوح من أموروبي وما أوتيتم من العلم إلى السسماء، ومع هذا فالعقول قاصرة عن إدراك كُهها العلم المنافعة عن الوراك عن الرقوح من أموروبي وما أوتيتم من العلم إلى السماء، ومع هذا فالعقول قالمؤورة من أموروبي وما أوتيتم من العرب الإلفلاك عن الرقوع عن الرقوع عن الرقوء أولورة إلى الرداء المراء ال

تقریب التدمرید

فإذا كانت الروح حقیقة، واتصافها بما وصفت به في الكتاب والسنة حقیقة مع فإذا كانت الروح حقیقة، واتصافها بما وصفت به في الكتاب والسنة حقیقة مع مباینته للمخلوقات من باب آولی، وكان عجز أهل العقول عن أن يحدُوا الله أو يكيفوه أبين من عجزهم عن حد الروح وتكبيفها.

وإذا كان من نفى صفات الروح جاحداً معطلاً، ومن مثّلها بما يشاهد من المخلوقات جاحداً المخلوقات جاحداً وإذا كان من نفى صفاته جاحداً عطلاً، ومن قاسه بخلقه جاهلاً به ممثلاً.

والمخالة على ومن قاسه بخلقه عليه عمثلاً.

والمخالة على موصوف بالنفي والإثبات:

القاعدة تشتمل على قواعد عظیمة مفیدة:

القاعدة تشتمل على قواعد عظیمة مفیدة:

والمخالة به عملاً به عملاً المؤسوف إلا بنفي صفات النقص، وإثبات كما قال المنفود إلا بنفي صفات النقص، وإثبات صفات الكوب، والعجز، والظلم، مماثلة المخلوقين.

وكل ما أثبته الله تعالى لنفسه فهو صفات كمال كما قال الله تعالى: ﴿ وَلِلّهُ الْمَعْلَى المنفود بها وبن كان أصل هذه المنفات المنعلة التي يصف بها وب كانت من الصفات المنات المنعلة التي يصف بها وب كان قصل هذه الصفات المنعلة با أولا وابداً أن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالاً.

قصل التمارية والسع والمعرب والإرادة والكلام والعبرة والعلم والقدرة والسعم والسعم والسعم والسعم والسعم والسعم والسعم والبعر والسعم والبعر والرادة والكلام والعبرة والمحكمة والمغفرة والمحمة المعتمان والرحمة في والمحمة المعتمان الكمال لم يسبقها عدم ولا والرحمة في الأول والآخر في (سورة العديد: ٢). وقال: ﴿ الله لا إِله َ إِلهُ وَالْحَيُ الْقَيُومُ لا يَالمُ وَاللّه وَ الْحَيُ الْقَيُومُ لا يَالمُ وَاللّه وَ الْحَيُ الْقَيْومُ لا يَالمُ وَاللّه وَاللّه وَ الْحَيْ الْقَيْومُ لا يَالمُ وَلا يَعْمَى الْحَيْ وَلا يَسمى وَ وَقَلْمَ عَلَى اللّه وَ وَلَيْ يَسمى ﴿ وَقَرِيب، وبعيد، لم يسبقه جهل ، وعليه تعالى كامل شامل لكل صغير، وكبير، وقريب، وبعيد، لم يسبقه جهل ، الأولى: ﴿ وَاللّ عَلْمُهَا عِنْدَ رَبِي وَلا يَسمى ﴾ (سورة المدنه). وقال الأولى: ﴿ وَاللّه عَلَى كُلّ شَيْءَ عَلِيمٌ فَي السّمُوات ولا في الأَرْضِ إِنَّه كَانَ عليمًا فَي المُعْرَاثُ مِن شَيْءَ في السّمُوات ولا في الأَرْضِ إِنَّه كَانَ عليمًا في المُعْرَاثُ مِن شَيْءَ في السّمُوات والأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُما وَاللّه عَلَى كُلّ شَيْءَ عَلَما ﴾ (سورة الطلاق: ١٠). وقال: ﴿ وَلَقَا طَقْنَا السّمُوات وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُما وَلَا اللّه وَحَكَمَ مُنْ اللّه يَعْمُ وَاللّه يَعْمُ وَاللّه يَعْمُ وَاللّه يَعْمُ مُؤَاللّه بِيْكُمُ وَاللّه يَعْمُ مُؤَاللّه بِيْكُمُ وَاللّه يَعْمُ مُؤَاللّه بَاللّه يَعْمُ مُؤَاللّه بَاللّه يَعْمُ مُؤَاللّه وَاللّه يَعْمُ مُؤَاللّه وَلَوْدَا وَاللّه يَعْمُ مُؤَاللّه وَاللّه يَعْمُمُ مُؤَاللّه وَاللّه يَعْمُمُ مُؤَاللّه وَاللّه يَعْمُمُ مُؤَاللّه وَاللّه يَعْمُمُ مُؤَاللّه وَاللّه عَلَيْ كُلّ مُؤْمِ وَاللّه يَعْمُمُ مُؤَاللّه وَاللّه يَعْمُمُ مُؤَاللّه وَلَاللّه عَلَيْ كُلّ مُؤْمُ وَاللّه اللّه عَلَيْكُمْ وَاللّه وَلِي اللّه يَعْمُمُ مُؤَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه عَلَيْكُمْ مُؤَاللًه وَلَا الله عَلَيْ مُؤْمُ وَاللّه وَلَا الله عَلَيْكُمْ مُؤَلّه وَلَوْمُ وَاللّه يَعْمُمُ مُؤَلّه وَلَوْمُ وَاللّه اللّه يَعْمُمُ مُؤَلّه وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْلُ وَلَوْمُ وَلْكُمْ مُكْمُ مُؤَلّه وَلَاللّه وَلَا اللّه عَلَيْكُمْ وَاللّه وَلِلْ عَلْوَاللّه وَلَا اللّه وَلَوْمُ وَاللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه

تقريب التدمرية
وحكمته كسائر صفاته لا يحيط بها الخلق، فقد نعجز عن إدراك الحكمة فيما خلقه أو شرعه، وقد ندرك منها ما يفتح الله به علينا.
وعلى هذا تجرى سائر الصفات التي اثبتها الله تعالى لنفسه فكلها صفات كمال لا فصن فيه بوجه من الوجوه.
ومن الصفات التي نفاها الله تعالى عن نفسه: الموت .. والجهل .. والنسيان .. والعجز .. والسنّة .. والنوم .. واللغوب .. والإعياء .. والظلم. موسى: ﴿ فَي كتاب لا يُعَبِّلُ رُبِي وَلا يُسَى ﴾ (سورة المذةاند)، وقال عن موسى: ﴿ فَي كتاب لا يُعَبِّلُ رُبِي وَلا يُسَى ﴾ (سورة المذات ١٥)، وقال ان ﴿ وَلا يَطْهُ رُبُك أَحْدُهُ سَهٌ لَيُعْ بِخُلْقَعِنُ ﴾ (سورة المؤدات)، وقال: ﴿ وَلا يَظْهُ رُبُك أَحْدًا ﴾ (سرة الكهف:٤٩). وقال: ﴿ وَلا يَظْهُ رُبُك أَحْدًا ﴾ (سرة الكهف:٤٩). وقال: ﴿ وَلا يَظْهُ رَبُك أَحْدًا ﴾ (سرة الكهف:٤٩). وقال: ﴿ وَلا يَظْهُ مُنْهُ فِي السَّمُوات وَلا فِي الأَرْضِ الله يُعْجِزُهُ مِن شَيْهُ فِي السَّمُوات وَلا فِي الأَرْضِ الله يَعْجِزُهُ مِن شَيْهُ فِي السَّمُوات وَلا فِي الأَرْضِ إِنَّهُ للله يَعْجِزهُ مِن شَيْهُ فِي السَّمُوات وَلا فِي الأَرْضِ إِنَّهُ للله يَعْجَزهُ مِن شَيْهُ فِي السَّمُوات وَلا فِي الأَرْضِ إِنَّهُ للله تعالى عن نفسه فإنها متضمنة لشيئون: الله تعالى عن نفسه فإنها متضمنة لشيئون: كمال صلمه وقدرته. كمال صلمه وقدرته. كمال علمه وقدرته. كمال عدله وقيوميته وقيوميته ونفي المؤت، متضمن لكمال عدله ونفي المُغرب والعيّ، متضمن لكمال حياته وقيوميته وقيوميته ونفي المؤت، متضمن لكمال حياته وقيوميته وقيوميته ونفي المؤت، متضمن لكمال حياته وقيوميته وفيوميته ونفي المؤت، متضمن لكمال حياته وعلى هذا تجري

تقریب التدمریة
محصاً، بل لابد أن یکون لائبات کمال وذلك للوجوه التالیة:

الاول: أن الله تعالی قال: ﴿ وَلِلّٰهِ الْمَعْلَى ﴾ (سورة النحل: ١٠). أي الوصف الاكمل، وهذا معدوم في النفي الحض.

اللساني: أن النفي المحضى عَدَمٌ محض، والعدم المَحضُ ليس بشيء، وما ليس بشيء فكيف یكون مدحاً وكمالا؟!

الثالث: أن النفي – إن لم يتضمن كمالاً – فقد یكون لعدم قابلیة الموصوف لذلك المنفي أو ضده، لا لكمال الموصوف، كما إذا قيل: «الجدار لا يظلم» فنفي الظلم عن يكون نفي الظلم عن مدحاً له ولا كمالاً فيه.

الحرابع: أن النفي – إن لم يتضمن كمالاً – فقد یكون لنقص الموصوف لعجزه عنه، كما لو قبل عن شخص عاجز عن الانتصار لنفسه من ظلمه «إنه لا يجزي السيئة بالسيئة»، فإنَّ نفي مجازاته السيئة بمثلها ليس لكمال عضوه ولكن لعجزه عن قبل الخماسي يهجو قومه:

لو كنت من ممازن لم تستبح إبلي \*\* بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا لي ان قال:

إلى أن قال:

ليجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة \*\* ومن إساءة أهل السوء إون هانا يجزون من ظلم أهل الظلم أهل الطلم مغفرة \*\* ومن إساءة أهل السوء إحساناً ويجزون من ظلم أهل الظلم أهل الظلم مغفرة \*\* ومن إساءة أهل السوء إحساناً

تقريب التدمرية

ويد بذلك ذمهم ووصفهم بالعجز، لا مدحهم بكمال العفو بدليل قوله بعد:

ويهذا علم أن الذين لا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المحض لم يشبؤوا في الحقيقة وبها علم أن الذين لا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المحضود أو المحبودا، كقولهم في الله عز وجل: "إنه ليس بداخل العالم، ولا خارجه، ولا مرجودا، كقولهم في الله عز وجل: "إنه ليس بداخل العالم، ولا خارجه، ولا محبود بن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق جلً وعلا: "شيرٌ لنا المعبود بن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق جلً وعلا: "شيرٌ لنا المعدوم بوصف أبلغ من هذا الوصف الذي وصفوا به الخالق جلً وعلا: "شيرٌ لنا المعدوم بوصف أبلغ من هذا الوصف الذي وصفوا به الخالق جلً وعلا: "لا هو قائم بنفسه، ولا بغيره، ولا قديم، ولا محدث، ولا متقدم على العالم، ولا مقارن له. ومن قال: لا مو قائم ومن قال: ليس بحيًّ، ولا سميع، ولا بصير، ولا متكلم، لزمه أن يكون ميناً، أنضم، أعمى، أبكم.

القاط على أعلى أبي أله الذين آمنوا آمنوا آمنوا بالله ورموله والكتاب الذي تول على رسوله والكتاب الذي تول عن وكان من قال إلى المورة وين تكفروا فإن لله ما في السموات والأرض وكان الله عليما حكيما في المورة الناء الإلها وسودة الناء المنها والمناء الله على العالم والورة الناء الهاري المناء والمناء الله على العالم والمناء الله على العالم والمناء الله على العالم والمناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء الذي أنبياً الأيل من قبل في المناء الم

تقريب التدمرية

وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأثمتها وجب قبول، وعامة هذا الباب وباب وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأثمتها وجب قبول، وعامة هذا الباب وباب وأما ما تنازع فيه المتاخوون مما ليس في الكتاب والسنة ولا عند سلف الأمة فليس أن يقبل معناه أو يرده حتى يعلم المراد منه، فإن كنان حقاً وجب قبوله وإن كان باطلاً وجب رده. ولذلك أمثلة، منها:

المثال الأول - الجهة: أي لو قال قاتل: إن الله في جهة، أو: هل لله جهة، وفي النصوص ما يغني فيقال له: لفظ «الجهة» ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه، فليس فيهما أنه في عنه كالعلو، والفوقية، والاستواء على العرش، وصعود الأشياء إليه ونزولها منه.

وقد اضطرب المتأخرون في إثباته ونفيه، فإذا أجريناه على القاعدة قلنا: أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود ذلك، وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالجهة: أيراد بالجهة شيء مخلوق محيط بالله عز وجل؟ فهذا معنى باطل لا يليق بالله سبحانه، فإن الله خلف من معلوقاته، فقد وسع كرسبه السحوات والأرض، ولا يؤوده أم يراد بالجهة ما فوق العالم؟ فيها امعنى باطل لا يليق بالله سبحانه، فإن الله خلف على المادة والإجماع والفطرة، وفي أم يراد بالجهة ما فوق العالم؟ فيها الكتاب والسنة والإجماع والعلم والفطرة، وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السكبي أن النبي عليه قال لجارية كانت له خلية ما وق السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله. قال: «أعتفها في حيّرة؟ المناس المن

قلنا لفظ «التحيّر» أو «الحيّر» ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه عن الله تعالى، فليس فيهما أنه في حبيّر أو متحيّر، ولا أنه ليس كذلك وفي النصوص ما يغني عنه مثل الكبير المتعالى.

وقد اضطرب المتأخرون في إثبات ذلك لله تعالى أو نفيه عنه فإذا أجريناه على القاعدة قلنا: أما اللفظ فلا نثبته ولا نفيه، لعدم ورود السمع به، وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالحيّر أو التحيّر: أيراد أن الله تعالى تحوزه المخلوقات وتحيط به المخلوقات وتحيط به المخلوقات وتحيط به المخلوقات وتحيط به المخلوقات وتحوزه، كيف وقد وسع كرسيه السموات والارض، والارض جميعاً قبضته يوم وتحوزه، كيف وقد وسع كرسيه السموات والارض ومالقيامة، ويطوي القيامة والسموات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا تحَجّرُدلة في يد أحدكم».

السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا تحَجّرُدلة في يد أحدكم».

ليس حالاً فيها، ولا هي حالة فيه؟ فيهذا حق ثابت لله عزوجل كما قال أثمة أهل السبع وما فيها في بائن من خلقه.

(تنبيه) جاء في القاعدة: «أنه يجب علينا الإيمان بما أخبر الله به ورسوله سواء عرفنا معناه أم يراد بالحين المناس عائل أن بكون معروفا لجميع الامة أو بعضها، لقوله تعالى: ﴿وَأَنْوَلْنَا حَجْمِهِ اللهُمُهُ وَمُعْلَى وَهُدُى وَرَحْمَةً وَبِشْرَى للمُسلِّهِينَ ﴾ (سرة السبان؛ عالى: ﴿وَأَنْوَلْنَا عَبْلُ الْمُعْلِ النَّمَةُ المِنْ المُعْلَ وَهُدَى وَرَحَمَةً وَبُشْرَى للمُسلِّهِينَ ﴾ (سرة السبان؛ عالى: ﴿وَانُولُنَا المُعْلَى الْمُعْلَى الْمُرَانِ المُعْلَى وَهُدًى وَرَحَمَةً وَبُشْرَى للمُسلِّهِينَ ﴾ (سرة النحل؛ كم).

ولانه لو كان فيه ما لا يعلم معناه آحد، لكان بعض الشريعة مجهولاً للأمة، ولكن المعرفة والحفاء آمران نسبيان، فقد يكون معروفاً لشخص ما كان خفياً على غيره، ولكن المعرفة والحفاء آمران نسبيان، فقد يكون معروفاً لشخص ما كان خفياً على غيره، إن تقصير في طلبه أو سوء في قصده.

قصل

قصل

قصل

قصل

قصال

قاهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها والواجب في النصوص ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها والواجب في النصوص المياني والواجب في النصوص المياني ووراة المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها المعاني والواجب في النصوص البراؤها على عظاهرها بدون تحريبف، لقوله عبي المعاني أملكم تعقيقاً في (سورة النعرة: ١٩٠٠-١٩٥١). وقوله: ﴿ إِنَّا جَمَلْنَاهُ فُرِانًا لَا يَعْمُونُ مِن وَدِيهُ وَلِياءً مِنْكُونُ مِن وَدِيهُ وَلِياءً مِنْكُمُ وَلا تَعْمُونُ مِن مَن دُونه أُولِياءً ﴾ (سورة الزعرف: ٢٠). وقوله: ﴿ إِنَّا جَمَلْنَاهُ فُرِانًا لا يعرف المورة المعاني العربي من أجل عقله وفهمه، وأمرنا باتباعه، وجب علينا إجراؤه على ظاهره بمقستضى ذلك اللسان العربي، إلا أن تمنع منه حقيقة للطاهر في تضاصيله. فيان قال قائل: في نصوص الصفات وغيرها، بل قيد يكون وجوب التزام الطاهر في تضاصيله. فيان قال قائل: في نصوص الصفات لا يجبور إجراؤها على ظاهرها لان ظاهرها غير مراد. في نصوص المفات لا يجبور إجراؤها على المعاني فجوابه أن يقال: ماذا تريد بالظاهر مراد فله ورسوله قطعاً، وواجب على المعاني في المعاني من من غير تمثيل فهيذا الظاهر مراد فله ورسوله قطعاً، وواجب على المعاني المعاني المعاني في المعاني في المعاني والمعاني في المعاني والمعاني في المعاني في المعاني والمعاني في المعاني والمعاني في المعاني في المعاني المعاني في المعاني والمعاني في المعاني والمعاني في المعاني في المعاني المعاني والمعاني والم

عن التعميلة والمدار المناس وصف المناس المناس وحيات وعلما وقدرته المناس وجها ويدين لم يكن المناس المناس وجها ويدين لم يكن المناس المناس المناس والمناس المناس المنا

عن تقريب التدمية على المناف ا

قصيب التدموية

على أمر قد قدر ( ) وحملناه على ذات الواح ودُسُر ( ) تجري باغينا جزاء لمن كان كُفُر المرود القرن ١٠٤١).

كُفر الورد القرن ١٠٤١).

ولا يمكن لاحد أن يدّعي أن ظاهر اللفظ أن السفينة تجري في عين الله عز وجل، لان ذلك عننع غاية الامتناع في حق الله تعالى، ولا يمكن لن عرف الله، وقدّره حق قدره، وعلم أنه مستو على عرشه، بائن من خلقه ليس حالا في شيء من مخلوقاته، ولا شيء من مخلوقاته حالا فيه أن يفهم من هذا اللفظ هذا المعنى الفاسد.

وعلى هذا فسمعنى الآية الذي هسو ظاهر اللفظ هذا المعنى الفاسد.
وعلى هذا فسمعنى الآية الذي هسو ظاهر اللفظ أن السفينة تجري والله تعالى وقبله، فكأما صافح الله وقيل يمينه ا.
ومثال ذلك: في الاثر: "الحجر نفسه يمين الله في الارض، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد.
ابن عباس. قلت: قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث بانطل فلا يلتفت إليه. ١٩٠٨.
لائه قال: "بمين الله في الارض ولم يطلق، وحكم اللفظ المقيد بخالف الملطلة، ومعلوم أن الله تمالى في السماء، ولائه قال: "فمن صافحه وقبله فتكاما صافح الله وقبل يينه و وعملوم أن المشبه غيس المشبه به، فالاثر ظاهر في أن يحتاج إلى تأويل.

الوجه الشاني: ان يفسروا الفظ بمعنى صحيح موافق لظاهره، لكن يردونه الاعتقادهم أنه باطل وليس بباطل. مثال ذلك قوله تعالى: ﴿الرَّحْمِنَ عَلَى العرشِ السَوى ﴾ (سورة لمه: ٥).

السَوى ﴾ (سورة لمه: ٥).

قالوا: فظاهر الآية أن الله عملا على العرش، والعرش محدود، فيلزم أن يكون الله سبحانه محدوداً، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد.

فنقول: إن علو الله تعالى على عرشه - وإن كان العرش محدوداً - لا يستلزم معنى فاسداً فإن الله تعالى على عرشه علااً يليق بجلاله وعظمته، ولا يماثل على المخلوق على المخلوقات فيكون الله تعالى عمل شيء وهذا من بالعرش، والعرش أعلى المخلوقات فيكون الله تعالى عالى على شيء وهذا من كماله وكمال صفاته فكيف يكون معنى فاسداً غير مراد؟!

مثال آخر: قوله تعالى: ﴿ بِا يَدَاهُ مَسُوطُنَانُ بِنفقُ كَيفُ يَشَاءُ ﴾ (سورة المائنة عالى عالى على عرف على فيكون غير مراد؟!

قلوا: فظاهر الآية أن لله تعالى يدين حقيقيتين وهما جارحة، وهذا معنى فاسداً عن فيكون غير مراد.

المخلوقين، وهذا من كماله وكمال صفاته، على الله تعالى: ﴿ وما قدروا الله حق قدره المنافي المنافية والسَمُواتُ مَعلُوبًا "يَسِنَه ﴾ (سورة الربز؟) وفي صحيح المسلم عن أبي هريرة فيضة يوم القيامة والسَمُواتُ معلُوبًا" يَسِنَه ﴾ (سورة الربز؟) وفي صحيح يقبل الله إلا الطب - إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة، فتربو في كف الرحمن حتى وقد يجتمع الحظا من الوجهين في مثال واحد مثل قوله، عيضة »: ﴿ إن قلوب بني آدم وقد يجتمع الحظا من الوجهين في مثال واحد يصرفه حيث بشاء ».

كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث بشاء ».

<del>RKKKKKKKKKKKKKKKK</del>KK

فقالوا على الوجه الأول : ظاهر الحديث أن قلوب بني آدم بين آصابع الرحمن فيلام منه المباشرة والمماسة، وأن تكون أصبابع الله سبحانه داخل أجرافنا، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد.

وقالوا على الوجه الثاني : ظاهر الحديث أن لله أصابع حقيقية والأصابع جوارح وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد.

وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد.

وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد.

خقيقة لا يلزم منه المباشرة والمماسة، ولا أن تكون أصابع الله عز وجل داخل أجوافنا، الا ترى إلى قوله تمالى: ﴿ والسُعَابِ المُستَّمِ بِينَ السَّماء والأرضي﴾ (سرة البيز: ١٦٤).

قإذا كانت البينية لا تستلزم المباشرة والمماسة فيما بين المخلوقيات فكيف بالبينية فيما بين المخلوقيات والحائل الذي وسع كوسيه السموات والأرض وهو بكل شيء فيما بين المخلوقيات والحائل الذي وسع كوسيه السموات والأرض وهو بكل شيء ونقول على الوجه الثاني : إن ثبوت الأصابع الحقيقية لله تعالى لا يستلزم معنى فاسداً، وحينلذ يكون مراداً قطعاً، فإن لله تعالى أصابع حقيقية تليق بالله عز وجل، ولا على أصبع، والمأخوين وفي صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود ولا على إصبع، والمأم والمناء والخرى المبع، والمأم والله على إصبع، والماء والثرى قداره والأرض جميعاً قيضائة قول الحبر، ثم قرا رسول الله على المبعيد سبحانه وتعالى عما قداره والأرش جميعاً قيضائة قول المبر، ثم قرا رسول الله على المبعيد سبحانه وتعالى عما قداره والأرض جميعاً قيضائة قول المبر، ثم قرا رسول الله على المبعيد سبحانه وتعالى عما قدار والله وتعالى عما وتعالى عما قداره وتعالى عما وتعالى عما وتعالى والماء والثرى عما وسائر الخارة الله على المبع، والماء والثرى عما والمؤمن على إصبع، والماء والثرى عمان والمها والله وتعالى عمان عمان عمان عماني عماني عما قداره وتعالى عمان عماني عما قداره وتعالى عماني عماني عما قداره وتعالى عماني عماني

من تضريب التدمرية يرادر: ١٧١ هذا لفظ البخاري في تفسير سورة الزمر. فأي معنى فاسد يلزم ظاهر النص حتى يقال أنه غير مراد؟!.

يلزم ظاهر النص حتى يقال أنه غير مراد؟!.
ويشبه هذا الحظأ أن يجعل اللفظ نظيراً لما ليس مثله، كما قبل في قوله تعالى: ﴿ لَهُمّا عَمِلْتَ أَلِيبِناً ﴾ (سورة يس:١٧١). أنه مثل قوله تعالى: ﴿ مَمَا عَمِلْتَ أَلَيبِناً ﴾ (سورة يس:١٧١). وجوه ثلاثة:
وجوه ثلاثة:

الأولى: من حيث الصيغة، فإن الله قال في الآية الأولى: ﴿ لَهَا خَلَقْتُ بِيبَيّ ﴾ وهي تخالف الصيغة في الآية الثانية فإن الله قال فيها: ﴿ مَمَا عَمِلْتَ أَلَيبِناً ﴾ . وليه وهي تخالف الصيغة في الآية الثانية فإن الله قال فيها: ﴿ مَمَا عَمِلْتَ أَلِيبِناً ﴾ . فيضاف الحالق إليهما، كما أضيف العمل إليها في الثانية.
الشافي: أن الله تعالى أضاف في الآية الأولى الفعل إلى نفسه مُكدًى بالباء إلى بالقلم فإن الكاتب هو الحالة وكان خلقه بيديه، ألا ترى إلى قول القائل: كتبت بالقلم فإن الكاتب هو فاعل الكتابة، ومدخول الباء وهو القلم حصلت به الكتابة. وأما أنهم سيئاتُ ما كسبُوا ﴾ (سورة النازي: عا عملنا. الا ترى إلى قوله في آية أخرى: ﴿ فَأَصَا المُهُم سَيَّاتُ مَا كَسُوا ﴾ (سورة النوري: ١٠). والمواد الشائل: إن الله تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابُهُم سَيَّاتُ ما كَسُوا ﴾ (سورة النوري: ١٠). والمواد الخالة ذلك على صريح العدد وحصوه، ولكنه تعالى بيدكر نفسه تبسيغة الجنع للتعظيم، يذكر نفسه تبسيغة الجنع للتوسيد، وتارة يذكر نفسه تبسيغة الجنع للتعظيم، يذكر نفسه تبسيغة الجنع للتعظيم، يشائل.

تقريب التدمرية

أما في الآية الثانية قاضاف الفعل إلى الآيدي المضافة إليه مجموعة للتعظيم فصار وبهذا تبين الفرق بين قوله: ﴿ لَمَا خَلَقْتُ بِهَدِيّ ﴾. وقوله: ﴿ مَمّا عَمِلَتُ أَيْدِيناً ﴾ المراد بها نفسه المقدسة جلا وعلا.

(سرة بس: ١٧) وانها ليست نظيراً لها. وتبين أيضاً أن ظاهر النصوص في الصفات حق ثابت مراد لله تعالى على الوجه اللائق به، وأنه لا يستلزم نقصاً في حقه ولا تمثيلاً له يخلقه. لكن لو كنا نخاطب شخصاً لا يفهم من ظاهرها إلا ما يقتضي التسميل فإننا لائه باطل لا يقتضيه السياق كما سبق بيائه.

المقال لا يقتضيه السياق كما سبق بيائه.

المقال النقم بعض الناس في نصوص الصفات التي دلّت عليها النصوص أو المراد المن يتوهم في بعض الصفات التي دلّت عليها النصوص أو المراد النقي أربعة محاذير:

كثير منها أو أكثيراً من الناس يتوهم في بعض الصفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الوهم الذي توهمه فيقع في أربعة محاذير:

الأول : أنه فهم من النصوص صفات تماثل صفات المخلوقين، وظن أن ذلك هو وقتيل الحالق المخلوق كضر وضلال، لأنه تكليب لقوله تعالى: ﴿ لِيسَ كَمُ فَلِهُ وَيَهُ لِيكُمُ مُ سُنَ اللّذِينَ مِن قَلِكُم ﴾ (سرة الشاه: ١٢١). وقوله: تعالى: ﴿ يُسِ لَسُهُ وَيَهُ لِيكُمُ مُ سُنَ اللّذِينَ مِن قَلِكُم ﴾ (سرة الشاه: ١٢١). وقوله: عنها الله لكم أن تعلوا ﴾ (سرة الشاه: ١٢١). وقوله: عنها الله لكم أن تعلوا ﴾ (سرة الشاه: ١٢١). وقوله:

الشاني: أنه جنى على النصوص حيث نفى ما تدل عليه من المعاني الإلهية، ثم أثبت لها معماني من عنده، لا يدل عليها ظاهر اللفظ، فكان جمانياً على النصوص من وجهين.

الشالك: أنه نفى ما دلت عليه النصوص من الصفات بغير علم فيكون بذلك قائلاً على الله ما لا يعلم، وهذا محرم بالنص والإجماع، قال الله تمالى: ﴿ قُلْ إِنْسَا الله ما لا يعلم، وهذا محرم بالنص والإجماع، قال الله تمالى: ﴿ قُلْ إِنْسَا الله ما لا يعلم، وهذا محرم بالنص والإجماع، قال الله تمالى: ﴿ قُلْ إِنْسَا الله ما لا يعلم ما تقضيه النصوص من صفات الكمال لزم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله عز وجل ما تقضيه النصوص من صفات الكمال لزم موجود إلا وهو متصف بصفة، ولا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات، وإذا النفت صفة الكمال عنها لإم اتصافها بصفات النقص. وعيشة يكون من نفى عن الله تعالى ما تفتضيه النصوص من صفات الكمال، من متعدياً في حق الله تعالى، حيث جمع بين نفي صفات الكمال عنه، وعُثبله بالمنتعات المستحيلات. ويكون أيضاً جانياً على النصوص حيث عطّها عما دلت عليه من صفات الكمال في صفات الله تعالى، واثبت لها معاني من عنده لا يدل عليها ظاهرها فيجمع بين النفي والتمثيل في صفات الله، ويكون مأهماني من عنده لا يدل عليها ظاهرها فيحمع بين النفي والتمثيل في صفات الله، ويات ويات وياله والتموس في صفات الله، ويات ويات الكمال عنه، ويون التحديث والتم تعلى عن هم كانوا يعملون ﴾ (سورة الامران: ١٨٠). وقال: ﴿ إِللّه الله تعالى غياتها أفس يُلْقي في النّو إلى الموانة. ما كانوا يعملون ﴾ (سورة الامران: ١٨٠). وقال: ﴿ إِنْ الله يَعْمُونَ عَلَيْها أَفْسَ يُلْقي أَلْها اللّه تعالى أَنْها يعملون ﴾ (سورة نست عبّ الما يوم القيامة المعملون بمير ﴾ (سورة نست عبّ النوم القيامة المعملون بمير ﴾ (سورة نست عبر النوم القيامة المعملون بمير ﴾ (سورة نست عبر النوم القيامة المعملون بمير ﴾ (سورة نست عبر النوم القيامة المعملون بمير أن من كانوا بعملون أنه من كانو

تقريب التدمرية

مثال ذلك: أن الله تعالى أخبر عن نفسه أنه استوى على العرش، فيتوهّم واهم مثال ذلك: أن الله تعالى أخبر عن نفسه أنه استوى على العرش، فيتوهّم واهم الإنسان للأنعام والفلك، فلو عشرت الدابة لحر المستوى عليها، ولو انخرقت السفينة فينفي بذلك حقيقة الاستواء، ومنشأ هذا الوهم الذي توهمه في استواء الله على عرشه ظنه أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الاتعام والفلك، وهذا ظن فاسد، لان الله تعالى أضاف الاستواء الإنسان على ظهور الاتعام والفلك، وهذا ظن فاسد، لان لا يال استواء المخلوق، فتعين أن يكون استواء حاصاً يليق به كسائر صفاته وأفعاله لا يال ترى إلى قوله تعالى: ﴿ وَالسَّماءُ بَيْنِاهَا بِأَيْد ﴾ (الداريات: ٤٠) هل يتوهم أحد أن بناه إياها كبناء المخلوق سقف البيت، بحيث يحتاج إلى ذلك في هذا الفعل من أفعاله، بناه إياها كبناء المخلوق سقف البيت، بحيث يحتاج إلى ذلك في هذا الفعل من أفعاله، بناه إلى العرش وغيره، فتجد هذا الذي نفي حقيقة الاستواء الذي هو طاهر النصوص وقع في العرش وغيره، فتجد هذا الذي نفي حقيقة الاستواء اللائق بالله، ثم حرقها إلى (١) فقد مثل ما فهمه من استواء الله على عرشه باستواء المخلوقين.
(٢) وعطل النصوص عما دلت عليه من صفة الاستواء الملائق بالله، ثم حرقها إلى معان ثفيه لفضة الكمال التي تضمنها الاستواء ثبوت صفة نقص بفوات هذا الكمال.
(٤) ولزم من نفيه لصفة الكمال التي تضمنها الاستواء ثبوت صفة نقص بفوات هذا الكمال.

تقـريب الآ

مثال آخر: قرله تعالى: ﴿ أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ﴾ (سورة اللك:١٦). فيتوهم واهم أن الله تعالى داخل السماء، وأن السماء تحيط به كما لو قلنا فلان في الحجرة فإن الحجرة محيطة به، فينفي بناء على هذا الوهم كون الله تعالى في السماء ويقول: إن الذي في السماء مُلُكه وسلطانه ونحو ذلك.

ومنشأ هذا الوهم ظنه أن (في) التي للظرفية تكون بمعنى واحد في جميع مواردها، وهذا ظن فاسد، فإن (في) يختلف معناها بحسب متعلقها، فإنه يفرق بين كون الشيء في المكان، وكون العرض في الجسم، وكون الوجه في المرآة، وكون الكلام في الورق المكتوب فيه، فلو قيل: هل العرش في السماء أو في الأرض؟ لقيل في السماء مع أن العرش أكبر من السماء كثيراً. وعلى هذا فيخرج قوله تعالى: ﴿أَامنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَ﴾ (سورة الملك: ١٦). على أحد وجهين:

الأول : إما أن تكون السماء بمعنى العلو، فإن السماء يراد به العلو كما في قوله تعالى : ﴿ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾ (سورة النمل: ١٠). والمطر ينزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض لا من السماء نفسها، فيكون معنى كونه تعالى في السماء أنه في العلو المطلق فوق جميع المخلوقات، وليس هناك ظرف وجودي يحيط به إذ ليس فوق العالم شيء سوى الله تعالى.

الشاني: وإما أن تكون (في) بمعنى (على) كـما جاءت بمعناها في مـثل قوله تعـالى: ﴿ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ ﴾ (سورة آل عـمران:١٣٧). أي على الأرض، وقـوله عن فرعون: ﴿ وَلا صَلَيْنَكُمُ فِي جُلُوعِ النَّخْلِ ﴾ (سورة طه:٧١). أي على جذوع النخل، وعلى هذا فيكون معنى قوله تعالى: ﴿ أَأَمِنْتُم مِّن فِي السَّمَاءِ ﴾ (سورة الملك:١٦) أي على السماء أي فوقه، والله تعالى فوق السموات وفوق كل شيء. فتجد هذا الذي نفى أن يكون الله في السماء حقيقة وقع في المحاذير الأربعة:

تقريب التلم

فِيه اخْتلافًا كَثِيرًا ﴾ (سورة النساء: ٨٧). وقـولـــــه: ﴿ أَفَلا يَسَدَّبُرُونَ الْقُرَّانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ (سورة محمد: ٢٤). وقوله ﷺ: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه».

فحث الله تعالى على تدبر القرآن كله ولم يستثن شيئاً منه، ووبَّخ من لم يتدبره، وبين أن الحكمة من إنزاله أن يتدبره الذي أنزل إليهم ويتعظ به أصحاب العقول، ولولا أن له معنى يُعلم بالتدبر لكان الحثُّ على تدبره من لغو القول، ولكان الاشتغال بتدبره من إضاعة الوقت، ولفاتت الحكمة من إنزاله، ولما حسن التوبيخ على تركه.

والحثُّ على تدبر القرآن شامل لتدبر جميع آياته الخبرية العلمية والحكمية العملية، فكما أننا مأمورون بتدبر آيات الأحكام لفهم معناها والعمل بمقتضاها، إذ لا يمكن العمل بها بدون فهم معناها، فكذلك نحن مأمورون بتدبر آيات الاخبار لفهم معناها، واعتقاد مقتضاها، والثناء على الله تعالى بها، إذ لا يمكن اعتقاد ما لم نفهمه، أو الثناء على الله تعالى به. وأما دلالة العقل على فهم معاني ما أخبر الله تعالى به عن نفسه فمن وجهين:

أحدهما: أن ما أخبر الله به عن نفسه أعلى مراتب الأخبار وأغلى مطالب الأخيار، فمن المحال أن يكون ما أخبر الله به عن نفسه مجهول المعنى، وما أخبر به عن فرعون وهامان وقارون، وعن قوم نوح وعاد وثمود والذيس من بعدهم، معلوم المعنى مع أن ضرورة الخلق لفهم معنى ما أخبر الله به عن نفسه أعظم وأشد.

الوجـه الشاني: أنه من المحال أن ينزل الله تعـالى على عباده كتاباً يـعرفهم به بأسمائه وصـفاته وأفعاله وأحكامه، ويصـفه بأنه عَلي حكيم كريم عظيم مجـيد مبين بلسان عربي ليغقل ويفهم.

ثم تكون كلماته في أعظم المطالب غير معلومة المعنى، بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يعلمها الناس إلا أماني، ولا يخرجون بعلمها عن صفة الأمية كما قال تعالى: ﴿ وَمَنْهُمْ أُمَيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكَتَابَ إِلا أَمَانِيَّ ﴾ (سورة البترة: ٨٧).

قصل السمع، والعقل. وأما كون ما أخبرنا الله به عن نفسه مجهولاً لنا من جهة الكيفية فنابت بدلالة السمع، والعقل. فأما دلالة السمع فصن وجهين: الأول: قوله تعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا فَأَمَا دلالة السمع فصن وجهين: الأول: قوله تعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا لاَخْلَفُهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً ﴾ (سورة طن ١١٠). فإن نفي الإحاطة بدالله علماً، شامل وكذلك صفاته. وصفاته، فللا يعلم حقيقة ذاته وكُنهها إلا هو سبحانه وتعالى، تدرك ذلك، فتكون الكيفية مجهولة لنا، لا يحل لنا أن نتكلم فيها أو نقدرها بأذهاننا لقوله تعالى: ﴿ وَلا إِنَّمَا حَوْمُ رَبِي القُواحِشُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا لاَنْ تَعْدَمُ اللهِ مَا عَنْهُ مَسُولُولاً﴾ (سورة الإسواد: ٢٣). وقوله: ﴿ قُلُ إِنَّما حَوْمُ رَبِي القُواحِشُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا لاَنْ تَعْدَمُ اللهُ مَا لَمْ يُنْزَلُ بِهِ سُلطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَمْ يُنْزَلُ بِهِ سُلطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لا تَعْلَمُ وَنَّ تَشُرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنْزَلُ بِهِ سُلطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لا تَعْلَمُ وَنَّ تَشُركُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنْزَلُ بِهِ سُلطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لا تَعْلَى اللهِ مَا لَمْ يُنْزَلُ بِهِ سُلطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ (سورة الاعراف: ٣٣). لا تعلَمُونَ ﴾ (سورة الاعراف: ٣٣). وقول هذه الطرق متفية في كيفية والله وصفاته وكل هذه الطرق متفية في كيفية والتي والصادق عنه، وكل هذه الطرق متفية في كيفية والتي والصادق عنه، وكل هذه الطرق متفية في كيفية والتي والتي والمناقب والله وصفاته وإن أي كيفية تقدرها في ذهنك، أو تنطق بها بلسائك فالله أعظم وأجل من ذلك، وإن أي كيفية تقدرها في ذهنك، أو تنطق بها بلسائك فستكون كاذباً فيها؛ لأنه ليس لك كفية تقدرها في ذهنك، أو تنطق بها بلسائك فستكون كاذباً فيها؛ لأنه ليس لك

بهذا التقرير الذي تبين به أنه لا يمكن أن يكون في القرآن شيء لا يعلم معناه إلا الله يتبين بطلان مذهب المفوقة الذين يفضون علم معاني الصفات ويدعون أن هذا الله يتبين بطلان مذهب المفوقة الذين يفضون علم معاني الصفات ويدعون أن هذا السلف إنما يفرضون علم الكيفية دون علم المعنى، وقد تواترت النقول عنهم بإثبات معاني هذه النصوص إجمالا أحيانا، وتفصيلاً أحيانا، فمن الإجمال قولهم: «أمروها كما جاءت بلا كيف»، ومن التفصيل ما سبق عن مالك في الاستواء. وكما جاءت بلا كيف»، ومن التفصيل ما سبق عن مالك في الاستواء. وحيثنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن القرآن، وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن يعلمون معاني ما أزل الله عليهم من هذه النصوص، ولا الملائكة، ولا السابقون نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاماً لا يعقلون معانه. قل: "ومعلوم أن الناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المين، وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر كونه خالقاً لكل شيء وهوبكل شيء عليم، أو عن كونه أمر ونهي ووعد وتوعد، أو تكرنه خالقاً لكل شيء وهوبكل شيء عليم، أو عن كونه أمر ونهي ووعد وتوعد، أو تكرنه خالقاً لكل شيء وهوبكل شيء عليم، أو عن كونه أمر ونهي ووعد وتوعد، أو الرسول بين للناس ما نزل إليهم، ولا بلغ المبلغ المبين، وعلى هذا التغير فيقول كل عمد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته براي وعقلي، وليس في النصوص ما المد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته براي وعقلي، وليس في النصوص ما أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيقي هذا الكلام مداً لباب الهدى والبيان في طريق أحد معناه لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيقي هذا الكلام مداً لباب الهدى والبيان من جهة الخبياء، وفتحاً لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريق النوان من جهة المناسة المناسة المناسة المناسة الوابيان من جهة الكائم، وفتحاً لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريق الخباء وفتحاً لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريق الخباء وفتحاً لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريق الخباء وفتحاً لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريق المناسة على المراسة المناسة المناسة على الأمراء المناسة على المناسة على

الأنبياء، لأنا نحن نعلم ما نقول ونبيَّه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلاً عن أن يبينوا مرادهم، فتبين أن قول أهل المتفويض اللين يزعمون أنهم متبمون أنهم متبمون المسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد». ا.ه.. كلامه رحمه الله.

قصل

قصل

قصال

قصال

قصال

قصال

قصال

الأصطلاح: ردُّ الكلام إلى الغناية المرادة منه، من الأول وهو الرجوع، وفي ويطلق على ثلاثة معان:

المعنى الأول: "التفسير" وهو توضيح الكلام بذكر معناه المراد به، ومنه قوله تعالى عن صاحبي السجن يخاطبان يوسف: ﴿ فَيَعْنَا بِشَوْبِلهِ ﴾ (سروة يوسف: ١٦).

المعنى علم الله الله على الماسمين في العلم الذين يعلمون تأويله». ومنه قول ابن عباس بيها: "اللهم قفّهه في العلم الذين يعلمون تأويله». ومنه قول ابن عباس بيها: «ألم من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله». ومنه المعنى معلوم لامل العلم.

المعنى معلوم لامل العلم.

المعنى معلوم لامل العلم.

المعنى معلوم لامل العلم.

عنه، وذلك في حق الله كنه ذاته وصفاته الني لا يعلمها غيره، وإن كان طلباً فتأويله مثال الخبر: قوله تمالى: ﴿ هَلَ يَظُمُونَ إِلاَّ قَلْوِلِلهُ ﴾ (سورة الامراف: ١٥). أي ما المثال المطلوب.

ينظر هؤلاء المكذبون إلا وقبوع حقيقة ما أخبروا به من البعث والجزاء، ومنه قوله تمالى عن يوسف: ﴿ هَذَا تَأْوِيلُ وَوَاكِي مِن قَبلُ قَدْ جَمَلَهَ (بِي حَمَّا ﴾ (سورة يوسف: ١٠). الأنبياء، لانا نحن نعلم ما نقول ونبيته بالادلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون، فضلاً عن أن يبنوا مرادهم، فتبين أن قول أهل الستفويض الذين يزعمون أنهم متبعون فضلاً عن أن يبنوا مرادهم، فتبين أن قول أهل الستفويض الذين يزعمون أنهم متبعون اللسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد». ا.ه.. كلامه رحمه الله.

التأويل لغنة: ترجيع الشيء إلى الغاية المرادة منه، من الأول وهو الرجوع. وفي ويطلق على ثلاثة معان:

المعنى الأول: «التفسير» وهو توضيح الكلام بذكر معناه المراد به، ومنه قوله وقول النبي على السجن يخاطبان يوسف: ﴿ نَبِننَا بِسَأُولِلهِ ﴾ (سررة يوسف:٢١).

المعنى صاحبي السجن يخاطبان يوسف: ﴿ نَبِننَا بِسَأُولِلهِ ﴾ (سروة يوسف:٢١).

قول ابن عباس على: «أنا من الرامخين في العلم الذين يعلمون تأويله». ومنه قول ابن جباس على: « أنا من الرامخين في العلم الذين يعلمون تأويله». ومنه المنى معلوم لاهل العلم.

المعنى معلوم لاهل العلم.

عنه، وذلك في حق الله كنّه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره، وإن كان طلباً فتأويله منال الحلوب.

مثال الخبر: قوله تعالى: ﴿ هَلَ يَظُرُونَ إِلاَ تَأْوِيلُهُ ﴾ (سورة الإمران:٢٥). أي ما أستل المطلوب.

ينظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة ما أخبروا به من البعث والجنواء، ومنه قوله تعالى عن يوسف: ﴿ هَلَا تأوِيلُ رُوْياً عَ مِن قَلُ قُلْ جَعَلَهَا رَبِي حَقًا ﴾ (سورة الإمران:٢٥). أي ما تعالى عن يوسف: ﴿ هَلَا تأويلُ رُوْياً عَ مِن قَلُ قُلْ جَعَلَهَا رَبِي حَقًا ﴾ (سورة الإمران:٢٥). أي ما تعالى عن يوسف: ﴿ هَلَا تأويلُ رُوْياً عَ مِن قَلُ قُلْ جَعَلَهَا رَبِي حَقًا ﴾ (سورة الإمران: ١٠٠).

ومشال الطلب: قول عائشة بريضا: وكان التي بيضي يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: (سبحانك اللهم ربنًا وبحمدك، اللهم الفقرلي) يتأول القرآن، اي يمثل ما أمره الله به في قوله: ﴿ إِذَا جاء نصر الله والفقح () ورأيت النّاس يدخلون في دين الله أؤواجاً () فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ﴾ (سورة النمر: ٢-١).

وتقول فلاناً لا يتصامل بالربا يتأول قول الله تعالى: ﴿ وَأَحلُ اللهُ البَّخِ وَحَرْمُ الوَّهَ إِلاَ اللهُ وَالمَعْوِن فِي العلم يقولون آمنًا بِه كُلُّ مَنْ عبد ربناً ﴾ (سورة المعرد: ١٥).

والتأويل بهذا المعنى مجهول حتى يقع فيدرك واقعاً. فأما قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ وَلَهُ فِي وَلِنَا اللهُ البَّخِ وَحَرْمُ اللهُ البَّخِ وَمَا يَعْلَمُ اللهُ البَّخِ وَمَا يَعْلَمُ وَلَوْنَ آمنًا بِهِ كُلُّ مَنْ عبد ربناً ﴾ (سورة ال معران ١٧).

والتأويل بهذا المعنى مجهول حتى يقع فيدرك واقعاً. فأما قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ وَلَا المُورِ بِهُ عَلَى المُورِ بِهُ على قراءة الوقف عند قوله: ﴿ إِلاَ فَيَحْتَمُ اللهُ عَلَى الوقف فيها والوصل. فعلى قراءة الوقف عند قوله: ﴿ إِلاَ اللهُ عَنْ وجل، وعلى قراءة الوصل يتعن أن يكون المراد به مال الكلام إلى حقيقته، لان حقائق ما أخير به عن يكون المراد به التفسير، لان تفسيره معلوم للراسخين في العلم فلا يسختص علمه فنحن نعلم معنى الاستواء أنه العلم والاستقرار، وهذا هو التأويل المجهول لنا، وكذلك نعلم معنى ما نحيرنا الله به من أسمائه وصفائه، وغيزً الفرة به ونعلم أن الحياة ليست هي ما أخيرنا الله به من أسمائه وصفائه، وغيزً الفرق بين هذه المعاني فنعلم معنى العلم، وأن العلم ليس هو القدرة، والسمع، والبصر ونحو ذلك، ونعلم أن الحياة وكنها المعنيان المعروفان هو السمع، والمنات والاسماء، لكننا نجهل حقائق هذه المعاني وكنهها في الكتاب والسنة وكلام السلف.

المعنى الثالث للتأويل: صوف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرح للالل المعنى المراح الدليل يقتضيه. وإن شنت فقل: صوف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر لدليل الذي عناه اكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وهل هو محمود، وهل هو حق، أو باطل؟.

والمتحقيق: أنه إن دل عليه دليل صحيح فهو حق محمود يعمل به والتحقيق: أنه إن دل عليه دليل صحيح فهو حق محمود يعمل به ويكون من المعنى الأول للتأويل وهو التفسير، لأن تفسير الكلام تأويله إلى ما أزاده المتكلم به سواء كان على ظاهره أم على خلاف ظاهره، ما دمنا نعلم أنه مراد المتكلم.

مثال ذلك قوله تعالى: ﴿ أَتَى أَمْرُ الله فلا تَستَعْجُلُوهُ ﴾ (سورة النحل: أ). فإن الله تولى يخرهم بأمر أتى وانقضى بدليل تولى يخوف عباده بإتيان أمره المستقبل، وليس يخبرهم بأمر أتى وانقضى بدليل الراجم إسروز النحل: هو فلا تعالى: ﴿ فَإِذَا فَرَاتُ القُرُانُ فَاسَعَدْ بِاللهُ مِن الشَيْطَانِ تقرأ، لان الذي يقيقي كان يستعيد إذا أراد أن يقرأ لا إذا فرغ من القراءة والمراد إذا أردت أن لا تأويل يدل عليه دليل صحيح كان باطلاً مذموماً وجديراً بان يسمى تحريفاً وإن لا تويلاً على العرش على العرش على العرش على العرش على العرش على العرش استوى المدد، وهذا هو المراد، فانويله الله تمالى علا على العرش على العرش على العرش المقرة عن واضعه؛ الله تمالى علا على العرش علواً خاصاً يليق بالله عز وجل، وهذا هو المراد، فناويله لا نه ليس عليه دليل صحيح.

تقريب التدموية
العلم أن الله تعالى وصف القرآن بأنه محكم، وبأنه متشابه، وبأن بعضه محكم
وبعضه متشابه،
الألول: كقوله تعالى: ﴿ بِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْعَكِيمِ ﴾ (سورة بونس:١).
والثاني: كقوله: ﴿ اللّهُ نَوْلُ أَحْسُ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِها ﴾ (سورة الور: ۱۲).
والثاني: كقوله: ﴿ اللّهُ نَوْلُ أَحْسُ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِها ﴾ (سورة الور: ۱۲).
والثالث: كقوله: ﴿ هُو اللّهِ النّولُ عَلَيكُ الْكِتَابَ بَعَهُ آيَاتٌ مُحكَمَاتٌ هُنْ أُمُّ الْكِتَابِ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه والله واللّه والله والله والله والمعنى وأخوا الله الله والله والمعنى وأجلها، وأنفعها للخلق حيث تضمن كمال الصدق في الاخبار، وكمال الرشد والعدل والجلها، وأنفعها للخلق حيث تضمن كمال الصدق في الاخبار، وكمال الرشد والعدل والاتشابه الذي وصف به جميع القرآن هو تشابه القرآن في الكمال والإتشان والاتشان الله تعالى: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِند غَيْر اللّه لَوْجَدُوا فِيهِ والاتسلاف، فلا ينقض بعض عضه بعض القرآن هو: الوضوح، والظهور بحيث يكون والإحكام الذي وصف به بعض القرآن هو: الوضوح، والظهور بحيث يكون والإحكام الذي وصف به بعض القرآن هو: الوضوح، والظهور بحيث يكون والإحكام الذي وصف به بعض القرآن هو: الوضوح، والظهور بحيث يكون الاخبار ولوله تعالى: ﴿ وَلَهُ عَلَيْ أَنْ اللّهِ اللّهِ أَنْ اللّهِ اللهِ أَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ أَنْ اللّهُ عَلَى الحد، وهذا كثير في الأخبار والاحكام، فكل أحد يعرف القرآن. ﴿ ومثاله في الاحكام قوله تعالى: ﴿ وبَالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا ﴾ (سورة الشاء: ۲۲). فكل أحد يعرف والديه، وكل أحد يعرف الإحسان.

وما التشابه الذي وصف به بعض القرآن فهو: الاشتباء أي خفاء المعني بحيث وأما التشابه الذي وصف به بعض القرآن فهو: الاشتباء أي خفاء المعني بحيث يشتبه على بعض الناس دون غيرهم، فيعلمه الراسخون في العلم دون غيرهم. موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف وكيف نجمع بينها أن نقول: إن وصف القرآن وصف القرآن المحكم المتفن يشبه بعضه بعيضا في الكحال والصدق فيلا يتناقض في أحكامه، ولا يتكاذب في أخياره. يتكاذب في أخياره. لان كل وصف وارد على محل لم يرد عليه الأخر، فيعض القرآن محكم ظاهر الماسئي، وبعضه متشابه خفي المعنى، وقد انقسم الناس في ذلك إلى قسمين: الماسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، وإذا كان من عنده فلن يكون فيه اشتباه يستلزم ضلالا أو تناقضاً، ويردون المتشابه إلى المحكم فصار مأل التشابه إلى المحكم فصار مأل وأضلوا، وتوهموا بهذا المتشابه ما لا يليق بالله عز وجل ولا بكتابه ولا برسوله. وأضلوا، وتوهموا بهذا المتشابه ما لا يليق بالله عز وجل): وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ اللَّمَانِ وانحوهما عا أضاف الله فيه الشيء إلى نفسه بصفة الجمع، فاتبع النصراني هذا المتشابه وادعى تعدد الآلهة وقال: إن الله ثالث ثلاثة، وترك المحكم الدال على هذا التشابه واحد.

علا تقريب التدموية أثراً الله من ربّه والمُومُون كُلُّ آمَن بالله وَمالانكته وكُتُبه ورُسُله لا نُفرق بين أَحَد من ربُسله في (رورة البقرة وماله النّبي الأمّي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لقلكم تهتدُون في (سورة الارات، ١٨٥).

ويقولون: إن مسل هذا التعبير - ﴿ فَيان كُمت فِي شَلْع ﴾ لا يلزم سنه وقدو الشرط بل ولا إمكانه ، كقوله تعالى: ﴿ فَيْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَه قَانًا وَلُ العَالِمِينِ ﴾ (سورة الزحرت ١٨١). فإن وجود الولد لله عز وجل عتنع غاية الامتناع ، كما قال تعالى: ﴿ وَهَا يَبغي لِلرَّحْمَنِ أَن يَبْخِذُ وَلَدا ﴾ (سورة مربع: ١٢) فكذلك الشك والامتراء من رسول الله على في منا أثرل إليه ممتنع غاية الامتناع ، ولكن جاءت العبارة بهذه الله عز وجل.

الصيغة الشرطية لتأكيد امتناع الشك والامتراء من رسول الله على فيما أثرل إليه من فإن تعفي القرآن متشابها ﴾ فإن قلب في علمه الذي يؤمن بالله وكلماته ، ويعلم أن كلام الله عز وجل ليس فيه تناقض، ولا اختلاف، فيدرة ما تشابه منه اليم ما كان محكماً ليسير كله محكما ؛ ببعض فَيضل ويُضل وينعن بالله وكلماته ، ويعلم أن كلام الله عز وجل ليس فيه ببعض فَيضل ويُضل وينعن بعضهم ببعض بعض في الله منا المناك والميقاء أويله وأم يعنم أويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون وينت بعضهم ببعض بعض بعض أن كاله والمناب عد إذ هديتنا وهب أنا من لدنك رحمة إلك أنت الوهاب ﴾ (سورة ال عبوان المارت عبران المراسخون في العلم يقولون المنا من من الناك رحمة إلك أنت الوهاب ﴾ (سورة ال عبوان المراسخون في العلم يقولون أحمد أنا من لدنك رحمة إلك أنت الوهاب ﴾ (سورة ال عبوان المراسخون أني العلم يقولون أحمد أنا من لدنك رحمة إلك أنت الوهاب ﴾ (سورة ال عبوان المراسخون أني العلم يقولون أله أنا من مناك المناك وحباله المناك وحباله المراسخون أني العلم يقولون أنه المراسخون أني العلم يقولون إلى الله أن المراسخون أني العلم يقولون أنه المراسخون أنه أنت الوهاب ﴾ (سورة ال عبورة ال عبورات ال عبورات المراسخون أني العلم المراسخون أني الع

تقريب التدمرية

التشابه الواقع في القرآن نوعان: حقيقي ونسبي:

قالحقيقية على القرآن نوعان: حقيقي ونسبي:

قالحقيقية على القرآن نوعان: حقيقي ونسبي:

نفسه، وعن السرم الآخر فإنا - وإن كنا نعلم معاني تلك الاخبار - لا نعلم حقائقها بنه على المنه وما خلقهم ولا يُحيطُون الإنمان؟ وسرة تعالى (سرة المنه عن المنه المنه عن المنه المنه المنه المنه المنه المنه عن المنه المنه المنه عن المنه المنه عن المنه المن

وهذا النوع يُسال عن بيانه، لأنه يمكن الوصول إليه، إذ ليس في القرآن شيء لا يتبين معناه لاحد من الناس، كيف وقد قال الله عز وجل: ﴿ وَتَوْلنَا عَلَيْكَ الْكُتَابِ بَيْنَانَا لَلْسُلُونِيَّ ﴾ (سورة الناس، كيف وقد قال الله عز وجل: ﴿ وَتَوْلنَا عَلَيْكَ الْكُتَابِ بَيْنَانَا لِلْسُلُونِيَّ ﴾ (سورة الناس، كيف وقد قال الله عز وجل: ﴿ وَتَوْلنَا عَلَيْكَ الْكُتَابِ بَيْنَانُ لِلْسُلُونِيُ وَلَوْقِنَا إِلَيْكُمْ وَالوَقِنَا إِلَيْكُمْ وَلَوْقِنَا إِلْكُمْ وَلَوْقِنَا إِلَيْكُمْ وَلِوْقِنَا إِلَيْكُمْ وَلَوْقِنَا إِلَيْكُمْ وَلَا اللَّهُ وَلَى الْقُولُ وَلِي الْقُولُ فِي السَائل العلمية الحَدِينَة وَلِه تعالى: ﴿ فِيسَالُمُ اللّه مِنْ اللّه مَنْ اللّه اللّه عليه اللّه الله الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله الله الله عليه الله الله الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله الله الله عن كون الاشتراك في المنائلة على ثبوت أصل المعنى لا يستلزم عنوت الله الله على الثان الله الله الله الله الله على الثان الله عليه المنائلة يدل على شيوت أصل المعنى لاكن أله المنائلة يدل على يتوت أصل المعنى لكن أله المنائلة يدل على يتوت أصل المنائلة ولك في المنائلة ولا في صفاته، ولولا ثبوت أصل المعنى لكن يتون أله أله ألله على المنائلة الله المنائلة وله يؤلي المنائلة وله يؤلي المنائلة ولك في المنائلة ولك غي المنائلة على العدد الذي كان النبي عِنْفِي ويتوا أله أله على العدد الذي كان النبي عَنْفَيْهُ ويتوا النائل على العدد الذي كان النبي عَنْفَيْهُ ويتوا النائل على العدد الذي كان النبي عَنْفَيْهُ ويتوا النائل الله على العدد الذي كان النبي عنوا الله على صلاة الليل على العدد الذي كان النبي على على المنائل المنائل المنائل المنائل المنائل المنائل المنائل المنائل المنائل

مرد التناه الثاني: قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَا السَّمُواتُ وَالْأُوسُ وَابَيْهُما فِي سَتَة وَمِ الله التناه الثاني: قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَا السَّمُواتُ وَالْأُوسُ وَابَيْهُما فِي سَتَة النَّالِث: قوله تعالى: ﴿ وَلَسْ كَمْتُلَه الْمُعْوَ ﴾ (سورة الشرى: ١١).

و وذلك لوجهين:

الوجه الأول : أنه إن أريد بالنفي نفي التشابه المطلق - أي نفي التساوي من كل وجه بين الحالق والمخلوق - فيان هذا لغو من القول ؛ إذ لم يقل أحد بتساوي الحالق والمخلوق من كل وجه بحبيث يثبت لاحدهما من الجائز والمتنع والواجب ما يثبت المخلوة من كل وجه بحبيث يثبت لاحدهما من الجائز والمتنع والواجب ما يثبت الحس انتفاؤه، وإذا كان كذلك لم يكن لفيه فائدة.

الخس انتفاؤه، وإذا كان كذلك لم يكن لفيه فائدة.

النفي لا يصح إذ ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يشتركان فيه، وقدر مختص الخي لليموتُ ﴾ (واحد عن الآخر فيشبهان من وجه ويفترقان من وجه. المخلوق قال الله تعالى: ﴿ وَتُوكُلُ عَلَى الْحَوْنُ الْمَعْوَى ﴿ الْمُعْتَ مِن الْمُعْلَى ﴿ الْمُعْتَ الْمُعْلَى اللهُ تعالى: ﴿ وَتُوكُلُ عَلَى الْمُعْلَى ﴿ الْمُعْلَى اللهُ تعالى: ﴿ وَتُوكُلُ عَلَى الْمُعْلَى وَاللهُ تعالى: ﴿ وَتُوكُلُ عَلَى الْمُعْلَى وَاللهُ تعالى: ﴿ وَلَو كُلُ عَلَى الْمُعْلَى وَلِهُ الْمُعْلَى وَاللهُ تعالى: ﴿ وَلَو كُلُ مَنْ عَلَهَا فَانَ ( ﴿ وَلِي الْمُعْلَى وَلَكُ اللهُ تعالى: ﴿ وَلَو كُلُ مَنْ عَلَهَا فَانَ ( ﴿ وَلَمْ كُلُ وَالْمُولُ وَاللهُ مَلِكُ الْمُعْمِى الْمُعْلَى الْمُعْمُ فَى السَرَاكُ الْمُعْمُ وَلَا اللهُ مَنْ الْمُعْمُ وَاحْدُ وَلِمُ الْمُعْمُ فَى الْسَرَاكُ الْمُعْمُ وَلَا اللّهُ الْمُعْمُ وَاحْدُ وَلِمُ الْمُعْمُ فَى الْسَرَاكُ الْمُعْمُ وَاحْدُ وَلِمُ مَالِمُ الْمُعْمُ فَى الْمُتَوالُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَا

تقريب التدموية
ثم إن إرادة ذلك \_ أعني نفي مطلق التشابه \_ تستازم التعطيل المحض؛ لأنه إذا لني عن الله تعالى صفة الوجود المسئلاً بحجة أن للمخلوق صفة وجود فإنباتها للخالق يستازم التشبيه على هذا التنقدير، ازم على نفيه أن يكون الخالق معدوما، ثم يلزم، على هذا اللازم الفاسد أن يقع في تشبيه أخسر وهو تشبيه الحالق بالمعدوم والعدم، وقع في تشبيه ثالث أشد وهو تشبيهه بالمعتمات لان الوجود والعدم فإن قال قبائل: إن الشيء إذا شارك غيره من وجه جاز عليه من ذلك الوجه ما يجوز على الآخر، وامتنع عليه ما يمتنع، ووجب له ما يجب؟

والمعاما: المنع، فيقال: لا يلزم من اشتراك الخالق والمخلوق في أصل الصفة أن المشترك لا يستطرم الباسم، فيقال: هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر يتماثلاً في منة الوجود، والحياة، والعلم، والقدرة واختص كل موصوف كا يستحقه ويليق به، كان اشتراكهما في ذلك أمراً مكناً لا محذور فيه أصلاً، بل إنبات هذا من لوازم الوجود، فإن كل موجودين لابد بينهما من مثل هذا، ومن نفاه لومة تعطيل وجود كل موجود، لان في القدر المشترك يلزم منه الأذكياء في هذا المقام. والكثرة والتعام عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الاذكياء في هذا المقام.

۸ تقریب التذه

# فصل

الوجه الشاني: مما يدل على أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه: أن الناس اختلفوا في تفسير التشبيه، فقد يفسره بعضهم بما لا يراه الآخرون تشبيهاً.

مثال ذلك مع المعتزلة ومن سلك طريقهم من النفاة: أنهم جعلوا من أثبت لله تعالى علماً قديماً، أو قدرة قديمة مُشَبِّها مُمثَلًا، لأن القدَم أخص وصف الإله عند جمهورهم، فمن أثبت له علماً قديماً، أو قدرة قديمة فقد أثبت له مثيلاً. والمشبتون يجيبونهم تارة بالمنع، وبالتسليم تارة.

أما المنع فيقولون: ليس القدّم أخص وصف الإله، وإنما أخص وصف الإله ما لا يتصف به غيره، مثل: كونه رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وأنه الإله ونحو ذلك. والصفات وإن وصفت بالقدّم كما توصف به الذات لا يقتضي ذلك أن تكون إلها أو ربًا أو نحو ذلك، كما أن النبي \_ مشلاً \_ يوصف بالحدوث، وتوصف صفاته نبيًا. وعلى هذا فلا يكون إثبات الصفات القديمة لله تعالى تمثيلاً، ولا تشبيهاً.

وأما التسليم فيقـولون: نحن وإن سلَّمنا أن هذا المعنى قد يُـسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيهاً، أو تمثيلاً فإنه لم ينفه عقل ولا سمع وحينئذ فلا مانع من إثباته.

فالقرآن إنما نفى مُسمَّى المثل والكفء والنَّد ونحـو ذلك، والصفة في لغة العرب التي نزل بها القـرآن ليست مثل الموصـوف ولا كفؤاً له ولا نداً فـلا تدخل فيمـا نفاه القرآن. فالواجب نفى ما نفته الادلة الشرعية، والعقلية فقط.

مثال آخر: مع الأشاعرة ونحوهم ممن ينفي علوه على عرشه ونحوه دون صفة الحياة، والعلم، والقدرة ونحوها، فيقول: إن هذه الصفات قد تقوم بما ليس بجسم

تقريب التدموية المحافظة المحا

تفريد التدمرية المساكن المناس الله تعالى، ولا في سنة رسوله على المسلكة أحد من الشاني: أن وصف الله تعالى بهذه النقائص اظهر فساداً في العقل والدين من وصفه بالتحرّ والتجسيم، فإنّ كُفر من وصفه بهذه النقائص معلوم بالضرورة من الدين، بخلاف التحرّ والتجسيم لما فيهما من الاشتباء والحفاء.

وإذا كان وصف الله تعالى بهذه النقائص اظهر فساداً من وصفه بالحير والجسم، فإنّ كُفر من وصفه بهذه النقائص معلوم بالضرورة من والله لا يصح الاستدلال بالاخفى على الاظهر، لان الدليل مبين للمدلول ومئيت له، فلابد أن يكون أبين وأظهر منه.

الشالث: أن من وصفوه بهذه النقائص يكنهم أن يقولوا نحن نصفه بذلك ولا بالتجسيم والتحييز فيكون كلام من يصف الله بصفات الكمال مع نفي القول التجسيم والتحييز فيكون كلام من يصف الله بصفات الكمال مع نفي التجسيم والتحييز فيكون كلام من يصف الله بصفات الكمال ومن يصفه بحصفات النقص واحداً، ويسقى الرد عليهما بطريق واحد وهو أن الإثبات مستلزم للتجسيم والتحيز فيكون كل ما أقضى نفيه باطلاً بالسمع والعقل، فيكون كل ما أقضى نفيه باطلاً بالسمع والعقل، وبه يتبين فساد تلك الطريقة وبطلانها.

الحاسم: أن سالكي هذه الطريقة متناقضون فكل من أثبت شيئًا وأثبت غيره الزمه الأخر بما يوافقه فيه من اللهي منه الطريقة متناقضون فكل من أثبت شيئًا وأثبت غيره الزمه الأخر بما يوافقه فيه من اللغي. من الرابات، وكل من نفى شيئًا واثبت غيره الزمه الأخر بما يوافقه فيه من النفي، مثال ذلك: أن من أثبتوا لله تعالى الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والمعات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجسم.

ただたとうだんだんだんだんだんだんだんできます。 できたいできたいできたいできた。

تقريب التدمرية

فيرد عليهم أولئك بأنكم أنتم أثبتم أنه حي، عليم، قدير، وقلتم ليس بجسم مع فيرد عليهم أولئك بأنكم أنتم أثبتم أنه حي، عليم، قدير، وقلتم ليس بجسم مع نتب هذه الصفات السبع السابقة دون غيرها، فقد قالوا لمن أثبت صفة الرضا النفضب ونحوها: إثبات الرضا والغضب والاستواء والتزول والوجه واليدين ونحوها أغيم بلاننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، والدورة والإرادة والسمع فيرد عليهم المُدينة: بانكم أنتم وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، ولا يعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، فإن لزمنا التجسيم والبصر والكلام، ولا يعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، فإن لزمنا التجسيم الزمتمون به بائكم أنتم وصفتموه بينهما أثبتموه لم يلزمنا فيما أثبتماه وإن الإمرين وتفريقكم بينهما تأتقص منكم.

قصل الإمان على وجه لا نقص فيه باي حال من الأحوال، لقوله تعالى: ﴿وَلِلُهِ الْمَشَلُ وَمُو الفويةِ الْمَويِرُ الْمَحْكِم﴾ (سررة النمل: ١٠) والمثل الأعلى هو الوصف الأكمل الذي لا يعلم وقد سبق أن النفي المحض لا يوجد في صفات الله تعالى كلها صفات كمال، سواء كانت صفات بشبوت، أم صفات نفي، وقد سبق أن النفي المحض لا يوجد في صفات الله تعالى، وأن المقصود بصفات النفي نفي تلك الصفة لاتصافه بكمال ضفة نقص مع نفي التشبيه، لائه لو صح ذلك لجاز أن يثبت المفتري لله سبحانه كل صفة نقص مع نفي التشبيه، لائه بالحزن والبكاء والجوع والعطش ونحوها عا يُزدَّ الله عنه مع نفي التشبيه، فيقول: إن

الله يحزن لا كحزن العباد، ويبكي لا كبكانهم، ويجوع لا كجوعهم، ويعطس لا كعطشهم، وياكل لا كاكلهم، كما أنه يفرح لا كفرحهم، ويضحك لا كضحكهم، ويتكلم لا ككلامهم.

ويتكلم لا ككلامهم.

قله تعالى كبداً لا كاكباد العباد، وأمعاء لا اكمعانهم، ونحو ذلك مما يزه الشه تعالى فله تعالى كبداً لا كاكباد العباد، وأمعاء لا اكمعانهم، ونحو ذلك مما يزه الله تعالى عنه، كما أن له وجهاً لا كوجوههم، ويدين لا كأيديهم.

أي فرق بين ما نفيت وما أثبت، إذا جعلت مجرد نفي التشبيه كافياً في الإثبات قاتا لم أخرج عن هذا الضابط، فإني أثبت ذلك بدون تشبيه.

وإن قال النافي: الفحرق هو السمع (أي الدليل من الكتاب والسنة)، فعما جاء به الدليل أثبته وما لم يجيء به لم أثبته.

والما المنتوي: السمع خبر والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس فلا ينزم من عدمه عدم المدلول عليه؛ لائه قد يثبت بدليل آخر فما لم يرد به السمع يجوز بنفي الحزن والبكاء والجوع والعطش بنفي كل هذه الأمور بأسمانها الحاصة، فلم يرد بنفي الحزن والبكاء والجوع والعطش ونفي الكون البكاء والجوع والعطش المجوز نفيها بلا دليل، وبهذا ينقطع النافي لهذه الصفات، حيث اعتماد على ما دل عليه مجوز نفي التشبيه ويعلم أنه لا يصح الاعتماد عليها، وإنما الاعلى وجه لا نقص فيه، وعلى محرد نفي التشبيه ويعلم أنه لا يصح الاعتماد عليها، وإنما الاعلى وجه لا نقص فيه، وعلى هذه للآخر ولما يستلزمه.

هذا فكل ما ينافي صفات الكمال الشابتة لله، فالله منزًه عنه؛ لان ثبوت أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه.

تقريب التدميية
وبهذا يمكن دفع ما أثبته هذا المفتري لله تعالى من صفات النقص فيقال: الحزن والبكاء والجوع والعطش حسفات نقص منافية لكماله فتكون منتفية عن الله، ويقال أيضاً: الكبد والمعدة والامعاء آلات الاكل والشرب، والمنزه عن الاكل والشرب من الات ذلك.
ويقال أيضاً: الكبد والمعدة والامعاء آلات الاكل والشرب، والمنزه عن الاكل والشرب وأما الفرح والفحك والغضب ونحوها فهي صفات كمال لا نقص فيها فلا تتنفي عنه لكنها لا تماثل ما يتصف به المخلوق منها، فإنه سبحانه لا كفؤ له ولا سمي ولا مثل، فلا يجوز أن تكون حقيقة أماته كحقيقة شيء من فرات المخلوقين، ولا المخلوقيات، لا الملائكة ولا الأدمييين ولا السموات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الأرض ولا غير ذلك.

الأرض ولا غير ذلك.
لان الحقيقة بين إذا تماثلنا جاز على الواحدة ما يجوز على الاخرى، ووجب لها ما الواجب بنفسه ما يجوز على المخلوق المحدث، وأن يشبت لهذا المخلوق ما يثبت للخالق فيكون الشيء الواحد واجباً بنفسه غير واجب بنفسه، موجوداً معدوماً، وهذا جمع بين النقيضين.



قصل

القدر تقدير الله تعالى لما كان وما يكون أولا وأبداً.

القدر تقدير الله تعالى لما كان وما يكون أولا وأبداً.

والإيمان بالقدر أحـد أوكان الإيمان الستة التي بينها رسول الله في المسلم الم الأخر وتومن بالقدر والسرع من تمام الإيمان بربويية الله تعالى.

عبره وشره الإيمان بالقدر والشرع من تمام الإيمان بربويية الله تعالى.

المرتبة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى قد علم بعلمه الأولي الأبدي ما كمان وما يكون من أهماله، أو أهمال مخلوقاته.

المرتبة الثانية: الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللرح المحفوظ مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فما من شيء كان أو يكون إلا وهو مكتوب مقدر قبل أن يكون.

ودليل هاتين المرتبتين في كتاب الله تعالى، وفي سنة رسوله على السماء والأرض إلا فإلك في وينس أما الكتاب: فمنه قوله تعالى: ﴿ وَأَلَمْ تَعَلَمُ أَنَّ اللّهُ يعَلَمُ مَا في السّماء وَالأَرْض وَلا رَطّب وَلا كياس إلا في كتاب مثين (سرء الحية بن). وقوله: ﴿ وَعِندُهُ هُمَاتُ اللّهِ بلا يعلمها إلا هُو والله السنة: فمنها قوله بي الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات ياس إلا في كتاب مثين (سرء الامنام: ٥٩).

وأما السنة: فمنها قوله في الله عنها قال وعرشه على الماء المورض بغمسين الله سنة. قال: وعرشه على الماء المورض بغمسام في صحيحه عن والأرض بغمسين الله سنة. قال: وعرشه على الماء الماء أن العاص ويها.

معند التسمول الله والم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السموات والأرض وردى البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين بين السموات والأرض وكتب في الذّكر كل شيء الله وكان عرشه على الماء ثم خلق السموات والأرض وردوى الإمام أحمد والترمذي من حديث عبادة بن الصامت بين قال: سمعت رسول الله ينته يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب. قال: ربَّ ما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة ، وهو حديث حسن. المرتبة الشائلة: الإيمان بمشيئة الله تعالى، وأنها عامة في كل شيء، فما وجد بمشيئة الله عز وجل سواء كان ذلك من فعله تعالى، وأنها عامة في كل شيء من صغير وكبير وظاهر وباطن في السموات والأرض إلا المرتبة الله تعالى بخلق الله تعالى، وأنه خالق كل شيء من صغير وكبير وظاهر وباطن، وأن خلقه شامل لاعبان هذه المخلوقات وصفاتها وما يصدر عنها من ودليل هاتين المرتبين قوله تعالى: ﴿ الله خالق كل شيء وهو كيل كان أن خله من فعل مخلوقات والأرض ورائل في الملك وخلق كل شيء وهو على كل شيء وكبيل كان أن غله منظون إلى الميتان الله تعالى المرتبة الله خالق كل شيء فقدره تقديراً إلى المنكوات والأرض وروز المنان الله عالمكه وقام سلطانه. قال الله تعالى مينا أن فعله بمشيئته: ﴿ وَلَقُ كُلُ شَيْء فَعَدُمُ أَن يَسْتُونَ الروزة المنان الله ما المنك وقام سلطانه. قال وقال مينيا: أن فعل مخلوقاته بمشيئته: ﴿ وَلَقُ مَا الله مَا الله ما المنك الله ما الله ما المنك المنان الله من المنان المنك وقال الله أن يُسْتَعْه الله أن يُسْتَعْه الكُم أن يُسْتَعْه الله ما المنك المنان الله ما المنك الله ما المنك الله ما المنك الله من المنان المنك وقال الله أن أن يُسْتَعْه الكُم المنك الكورة الماء المنك الله من المنان المنك و المن المنك المنك و المنان المنك و المنان المنك و المنك المنك المنك المنك و المنان المنك المنك و المنان المنك و المنان المنك و المنك و المنان المنك و المنك و المنان المنك و المنان المنك و المنك و المنك و المنان المنك و

مد تقديد التدميد والكرام الله ما باعثهم البيات ولكن الخلفوا فينهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما القلوا ولكن الله ما ليرد في (روة البوة: ١٥٠١).

ولكن الله يقعل ما يُريد في (روة البوة: ١٥٠١).

الاسباب من قدر الله تعالى، وربط المسبات باسبابها هو مقتضى الحكمة التي هي من السباب القدرية والم تعالى: ﴿ والله الله لغسه في مواضع كثيرة من كتابه.

إخل صفات الله عز وجل، والتي اثبتها الله لغسه في مواضع كثيرة من كتابه.

ومن الاسباب القدرية قوله تعالى: ﴿ والله الرياح فشير سحاباً فيسلماً في من المساباء كيف يُعلى المؤتى الوَرْق يَعلى يُرسل الرياح فشير سحاباً فيسلماً في على على كل من في كل من في كل من في الموتى وهو المنافئ وهو ومن الاسباب الشرعية قوله تعالى: ﴿ وَلَنْ جَاءَكُم مَن الله نُورُ وَكِتَابٌ مُين ﴿ 3) يهدي به الله من أنّع وصوائه سئل السلام ويغرجهم من الطلمات إلى اللور بإذاه ويهديهم ألى سراط مستقيم (روز المائنة والمائلة عن العبد، ومن الاسباب القدرية باعتبار وقوعه بقضاء الله وقدره.

الشرعية باعتبار كونه مطلوباً من العبد، ومن الاسباب القدرية باعتبار وقوعه بقضاء خوالناس في الأسباب طرفان ووسط:

والطرف الأول: نفاة أنكروا تأثير الاسباب وجعلوها مجرد علامات يحصل الشيء عليمات باسبابها.

لا بها وهؤلاء خالفوا السمع، وكابروا الحس، وأنكروا حكمة الله تعالى في ربط والطوف الثاني: غلاة اثبتوا تأثير الاسباب، لكنهم غلوا في ذلك وجعلوها مؤثرة والحس. فقد دل الكتاب والسنة وإجماع الاسة على أنه لا خالق إلا الله، كما أننا بذاتها، وهؤلاء وقعوا في الشرك، حيث أثبتوا مؤجداً مع الله تعالى، وخالفوا السمع والحس. فقد دل الكتاب والسنة وإجماع الاسة على أنه لا خالق إلا الله، كما أننا والحس. فقد دل الكتاب والسنة وإجماع الاسة على أنه لا خالق إلا الله، كما أننا والحس. فقد دل الكتاب والسنة وإجماع الاسة على أنه لا خالق الا الله، كما أننا والحس. فقد دل الكتاب والسنة وإجماع الاسة على أنه لا خالق إلا الله، كما أننا المناب والمناء والمناء الاسة على أنه لا خالق إلا الله، كما أننا الكتاب والمناء والمناء والمناء الاسابة والمناء الكتاب والمناء والمناء والمناء الاسابة والمناء المناء المناء الكتاب والمناء والمن الاسباب الكتاب والمناء الاسباب الكتاب والمناء المناء والمناء الكتاب والمناء المناء المناء الكتاب والمناء الكتاب والمناء المناء المناء المناء المناء المناء ال

تقريب التدمرية

تعلم بالشاهد المحسوس أن الاسباب قد تتخلف عنها مسبباتها بإذن الله، كسما في المخلف إبراهيم الخليل حين ألقي فيها فقال الله تعالى: ﴿ يَا نَارُ كُوبِي بَرَفا وَسِلاماً عَلَى إبراهيم الخليل حين ألقي فيها فقال الله تعالى: ﴿ يَا نَارُ كُوبِي بَرَفا وَسِلاماً عَلَى إبراهيم الخين مُدُوا إلى الحق وتوسطوا بين الفريقين وأخذوا بما مع كل واحد منهسما من الحق ، فاتبسوا للاسباب تأثيراً في مسبباتها، لكن لا بذاتها بل بما وهؤلا، هم الطائفة الوسط الذين وُقَقُوا للصواب وجمعوا بين المنقول والمحسوس، وإذا كان القدر لا ينافي الاسباب الكونية والشرعية فهو لا ينافي أن يكون للعبد إرادة وقدرة يكون بهما فعله، فهو مريد قادر فاعل لقوله تعالى: ﴿ وَقَدَلَهُ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ تَعْلَى (سورة النام: ٢٠) . وقوله: ﴿ وَلَوْ أَنْهُم فَعَلُوا مَا يُوعَظُنُ بِهِ كَلَانَ خَيْراً لَهُم وَأَشَدًا تَطِيعًا ﴾ (سورة النام: ٢٠) . وقوله: ﴿ وَلَوْ أَنْهُم فَعَلُوا مَا يُوعَظُنُ بِهِ كَلَانَ خَيْراً لَهُم وَاللّه الله وَاللّه وَأَشَلًا تَطْبِعًا ﴾ (سورة النام: ٢٠) . وقوله: ﴿ وَمَنْ عَبِلَ صَالِحاً فَلْفَسِه وَمَنْ اللّه الله وَاللّه تقريب التدموية

تعليم بالشاهد المحسوس أن الاسباب قد تتخلف عنها مسبباتها بإذن الله، كسما في المختلف إحراق النار الإبراهيم الخليل حين ألقي فيها فقال الله تعالى: ﴿ يَا نَارُ كُونِي بَرَدَا وَسَادِماً عَلَيْ إِدَاهِمَ الذَين هُدُوا إلى الحق وتوسطوا بين الفريقين وأخذوا بما مع كل وأما الوسط: فهم الذين هُدُوا إلى الحق وتوسطوا بين الفريقين وأخذوا بما مع كل وحدولاء هم الطائفة الوسط الذين وُشَقُ واللصواب وجمعوا بين المنقول المعقول والمعقول والمعسوس، وإذا كان القدر الا ينافي الاسباب الكونية والشرعية فهو الا ينافي أن يكون للعبد إرادة وقدرة يكون بهما فعله، فهو مريد قادر فاعل لقوله ﴿ وَفَعُدُوا لَهُمْ وَاشَدُ تَشِيعًا ﴾ (سورة الشاء: ٢١). وقوله: ﴿ وَلَوْ النَّهِمُ فَعُلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِمَا فَعَلَيْكُم وَاشَدُ تَشِيعًا ﴾ (سورة الساء: ٢١). وقوله: ﴿ وَلَوْ النَّهِمُ وَاشَدُ تَشِيعًا ﴾ (سورة المساب بالتأثير في المنافقة الموسطة المنافقة والنظر، فالمنافقة، والنظر، فالمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والنظر، فالمنافقة، والنظر، والسنة، والنظر، والسنة، والنظر، والسنة، والنظر، والنظر، والسنة، والنظر، والنظر، والسنة، والنظر، والنظر، والسنة، والنظر، والنظر، والنظر، والنظر، والنظر، والنظر، والنظر، والنفوة المنافقة والنفوة النظر، والنظر، والنفوة المنافقة والنفوة النظر، والنفوة والنظر، والمنافقة والنفوة والنظر، والمنافقة والنفوة والنظر، والمنافقة والنفوة والنفو

م. تقريب التعميد ولا آناؤنا ولا عرضا من شيء الله عبد المنام الله الكتاب فمن أدلته قوله تعالى: ﴿ يَشْهُولُ اللّذِينَ أَشْرَكُوا لُو شَاءَ اللّهُ مَا أَشْرَكَا وَلا آنَاؤنا ولا عرضا مِن شَيْء السّم (سورة الاسام (۱۹۸۱). ومنها قوله: ﴿ وَسَلاً مَسْئِينَ اللّه عَلَى اللّه مجةً بعد الرّسلي (سورة الساء (۱۹۸۱). فين الله تعالى أن القدر حجة ما انتفت بإرسال الرسال ولا حجة لهم على الله بعد ذلك، ولو كان القدر حجة ما انتفت بإرسال الرسال الرسال ولا حجة لهم على الله بعد ذلك، ولو كان القدر حجة ما انتفت بإرسال الرسال المعلم ولا تحد إلا وقد كتب مقعده من الثار ومقعده من المئة. وأما السنة: فمن أدلتها ما ثبت في الصحيحين عن علي بن أبي طالب ثاني أن الشياوة في الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: ﴿ اعملوا فكل ميسر لما الشقاوة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة في من أعفى وأقفى (آففى (٤٠ وَمَدُقَ بالمُحسَى ﴿ وَمَا النَّفَرُ مُنْ اللّه وَلا يَعْمُ اللّه الله الله المنظرة في المُعْمَى (الله كنا بالمُحسَى ﴿ وَامَا المُنْسِدُهُ اللّه الله المنظرة الله يقدر أن الله كنا بالمُحسَى الله كنا بمناها أبل إلا بعد وقوعه، فكيف يصح أن يحتج بحجة لا يعلمها أبل المناق في ما اعتذر بها عنها!! ولما أله كنه من أهل الشقاوة، ويعمل بعملهم؟! . فيعل بعملهم، دون أن يقدر أن أله كنه من أهل الشقاوة، ويعمل بعملهم؟! . فيعل بعملهم، دون أن يقدر أن أله كنه من أهل الشقاوة، ويعمل بعملهم؟! . فيعل علم احداد الله كنا بقدر أن أله تمالى عن المكتب بالقدر على صخافته، ثم قال له: ظلمي أبل أن أقدر أن أن قدر أن أحداً ظلم المحتج بالقدر على صخافته، ثم قال له: ظلمي غيره له، ثم يحتج بها بظلمه هو الفسه؟! . إياك كان بقدر الله أم يقبل منه هذه الحجة ، فكيف لا يقبل هذه الحجة بظلم غيره له، ثم يحتج بها بظلمه هو الفسه؟! .

عند التعميلة المنافرة المنافر

على المعايب نهو كثوله على المعايب نهو كثوله على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن السباب التي فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو فقد الشبطان، وراه مسلم.

فقد أرشد التي قطي إلى تغويض الأسر إلى قدر الله بعد فعل الأسباب التي يحصل بها المطلوب ثم يتخلف.

ونظير هذا أن يسافر شخص فيصاب بحادث في سفره، فيسقال له: لماذا تسافر لا يعلم أنه لا مكره له وأنه لم يسافر ليصيبه الحادث، وإنما يحتج بالقدر على السفر لانه التي ارتبطت به، وهذا هو الوجه الذي اختاره الشبخ المؤلف في هذه العقيدة.

الوجه الثاني: أن الاحتجاج بالقدر على ترك الواجب، أو فعل المحرم بعد التوبة على المخلور ولكن تفويضا إلى قدر الله تعالى الذي احتجاج به، وأما الموضع الذي يعتبر وقوعه.

المخالفة، فلم يبق إلا محض القدر الذي احتج به لا ليستمر على ترك الواجب، أو فعل المحطور ولكن تفويضا إلى قدر الله تعالى الذي لابد من وقوعه.

وقد أشار إلى هذا ابن القيم في حشفاء العليل - وقال: إنه لم يدفع بالقدر حقا الاحتجاج به ففي إطال، ولا محذور في الاحتجاج به، وأما الموضع الذي يضر الله فيتحاج به حمقا ويرتكب الاحتجاج به خفي الماسورة على شركهم وعبادتهم غير الله فقالوا: ﴿ وَقَلَ هَا وَالْمُونَ اللهُ ما عليه وإنهم لم يندموا على فعله ولم يعزموا على تركه ولم يقروا بفساده، فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم كل العزم على ان اللوم إذا ارتفع صحع الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم يقروا بفساده، فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم كل العزم على ان اللوم يقروا بفساده، فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم كل العزم على ان اللوم يقروا أنساده وندم وعزم كل العزم على ان اللوم يقروا بفساده، ويفا كان اللوم يقروا أنساده المنات اللوم إذا ارتفع صحع الاحتجاج بالقدر، واخذا كان اللوم يقروا أنساده عليه وألم المؤلفة والمناس الكرة على المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المنصورين كل العزم على ان اللوم إذا ارتفع صحع الاحتجاج بالقدر، واخذا كان اللوم يقروا أنساده المناس المناس

وقعا فالاحتجاج بالقدر باطل، ثم ذكر حديث علي تلئي حين طرق المي على المنافعة ليا فقال: «الا تصليان». الحديث. واجاب عنه بان احتجاج علي صحيح فير المفرط بالقدر صحيح.

(ولذلك لم ينكر عليه النبي على الله المسان من الإيمان بالقدر والشرع فير مفرط، واحتجاج في سميح.

لابد للإنسان من الإيمان بالقدر لانه أحد أركان الإيمان الستة، ولانه من تمام الإسباب الصحيحة النافعة، ولان به أعقيق التوكل على الله تعالى وتفويض الأمر إليه مع القيام بالإسباب الصحيحة النافعة، ولان به اطعشنان الإنسان في حياته حيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ولان به ينتفي الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لانه يعلم أن احصوله بقدر الله، وأن عمله الذي حصل به مراده عصول المكروه، لانه يعلم أن الأمر كله لله يرضى ويسلم. وإلى هذين الأمرين يشير قوله تمالي: ﴿ هَمَا أَصَابَ مِن مُصِية فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَشَعَكُمُ إلا فَي حَبّ بَن قَبل أَن مَرَاهَا إلله فَخُورُ ﴿ (مِن الله يَبعُرُ ﴿ الله يَعِينُ الأَمْنِ مُن الله ولا المنان المن قبل أن تَبرَآها إلله فَخُورُ ﴿ (مِن الله يَبعُر ﴿ الله وَنهِ»، وما يترتب عليهما من الجزاء ثواباً أو عقاباً فيقوم بما يلامه والله لا أسان مريد فلابد من فعل يدرك به ما يريد، ويدفع به مالا يريد نو ولابد له من ضابط يضبط تصوفه لئلا يقع في ما يضره، أو يفوته من حيث لا يشعر، ولابد له من ضابط يضبط تصوفه لئلا يقع في ما يضره، أو يفوته من حيث لا يشعر، ولابد له من ضابط يضبط تصوفه لئلا يقع في ما يضره، أو يفوته من حيث لا يشعر، ولابد له من ضابط يضبط تصوفه لئلا يقع في ما يضره، أو يفوته من حيث لا يشعر، ولابد من ضابط يضبط تصوفه لئلا يقع في ما يضره، أو يفوته من حيث لا يشعر، ولابد له من ضابط يضبط تصوفه لئلا يقع في ما يضره، أو يفوته من حيث لا يشعر، ولابد من ضابط يصبط تصوفه لئلا يقع في ما يقونه أنه ويؤه من حيث لا يشعر، ولابد من ضابط يصبط تصوفه لئلا يقع في ما يضره أو يفوته من حيث لا يشعر، ولابد من ضابط يصبط تصوفه لئلا يقع في ما يويد، ويدفع من حيث لا يشعر المنافع في ما يويد ويفوته من حيث لا يشعر المنافع في ما يويد ويضور ا

والشرع الإلهي الذي جاءت به الرسل هو الذي يضبط ذلك، ويصدر الحكم به، ويكون به التمييز بين النافع والضار، والصالح والفاسد، لانه من عند الله العليم الرحيم الحكيم.

والعمقول وإن كانت تدرك النافع، والضار في الجملة، لكن تفصيل ذلك والإحاطة به إحاطة تامة إنما يكون من جهة الشرع.

والمهذا نقول: النفع أو الضرر قد يكون معلوماً بالفطرة، وقد يكون معلوماً بالنمع. وفالشرع يأتي مويداً بالعقل، وقد يكون معلوماً بالشرع، وفالشرع يأتي مويداً المقام اختلف الناس في الاعمال هل يُعرف حسنها وقبحها بالشرع، أو بالعقل؟ والتحقيق: أن ذلك يُعرف تارة بالمسرع، وتارة بالعقل، وتارة بهما، لكن علم والتحقيق: أن ذلك يُعرف تارة بالمسرع، وتارة بالعمل في الأخرة من سعادة وشقاء ونحو ذلك لا يعلم إلا بالشرع.

وشقاء ونحو ذلك لا يعلم إلا بالشرع.

إذا تبين أنه لابد للإنسان من الإيمان بالقدر، والإيمان بالشرع فاعلم أن الناس القسم الأول: أهل الهدى والفلاح الذين آمنوا بقضاء الله وقدره على ما سبق ببانه من المراتب الأربع، وآمنوا أيضاً بشرعه فقاموا بأمره ونهيه وآمنوا بما ترتب يجعلوا ذلك تناقضاً من الخالق، وهؤلاء هم أهل الحق الذي حقوا مقام: ﴿إِيَاكَ نَعْهُدُ وَإِيَاكَ نَسَعِينَ﴾ (سورة الاعاني)، وهؤلاء هم أهل الحق الذي حقوا مقام: ﴿إِيَاكَ نَعْهُدُ وَإِيَاكَ نَسْعِينَ﴾ (سورة الاعاني)، وهؤلاء هم أهل الحق الذي حقوا مقام: ﴿إِيَاكَ نَعْهُدُ وَإِيَاكَ نَسْعِينَ﴾ (سورة الاعاني)، وهؤلاء هم أهل الحق الذي حقوا مقام: ﴿إِيَاكَ نَعْهُدُ وَإِيَاكُ نَعْهُدُ وَإِيَاكُ نَعْهُدُ وَإِيَاكُ لَعْهُدُ وَإِيَاكُ لَعْهُدُ وَإِيَاكُ نَعْهُدُ وَإِيَاكُ نَسْعِينَهُ (سورة الاعاني)؛ (الذاتية: ه)) المؤمنين بمقتضى قوله تعالى: ﴿الله لَهُ الْحَفْدُ الْنَاكُ الْمُواكِةُ الله الْحَقُولُ الْمُؤْلِكُ لَهُ الْحَفْدُ الْنَاكُ الْحَلْقُ الْنَاكُ الْحَالَة الْنَاكُ الْحَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْحَدُولُ الْحُلُولُ الْحَدُولُ الْحَدُولُ

القسم الشاني: أهل الضلال والهلاك، المخالفون للجماعة، وهم ثلاث فرق: القسم الشاني: أهل الضلال والهلاك، المخالفون للجماعة، وهم ثلاث فرق: مجوسية، ومشركية، وإيليسية.

عموم علم الله تعالى، وقالوا: إن الله تعالى لم يقدر أعمال الصياد، ولا علم له بها قبل وقوعها، وأنكروا أن تكون واقعة بقدر الله تعالى وأن تكون مخلوة له. وهولاء هم المعتزلة ومن وافقهم، ومذهبهم والمشركية هم: الذين أقروا بقدر الله واحتجوا به على شرعه، كما قال الله تعالى عنهم: ﴿ وَسَهُولُ اللّهِ مِنَا اللّهِ مَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

وإذا كان الإسلام اتباع الشريعة القائمة، فإنه إذا نسخ شيء منها لم يكن المنسوخ فاستقبال بيت المقدس - مثلاً - كان دينا وإسلاماً قبل نسخه، ولم يكن دينا ولا فاسلاماً عبل نسخه، ولم يكن دينا ولا إسلاماً عبل النهي عنها، وكانت دينا وإسلاماً بعده الأمر بها.

وإسلاماً بعده الأمر بها.

القسام الله واحد قبل أنه مُسلَمُونَ (سورة الانباء:١٠١٨). ولابد في التوحيد من الجمع بين النهي والإثبات، لان النفي وحده العلماء - بالتبع والاستقراء - إلى ثلاثة أقسام: القسم الثاني: توحيد الأوهية.

القسم الثاني: توحيد الأوهية.
وقد جسع الله هذه الاقسام في قبوله تعالى: ﴿وَلِ السَّمُواتُ وَالأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُما فَاعْلَمُ لَهُ سَبِّ إلى (سورة مربع:١٥).

وقد جسع الله هذه الاقسام في قبوله تعالى: ﴿وَلِ السَّمُواتُ وَالأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُما لَلْمَاتُ وَهِ الْمَالِقُولَ وَالْمُواتُ وَالأَرْضُ ﴾ (سورة ال عمران ١٩٨١). وقوله: ﴿وَلَلْهُ السَّمُواتُ وَالأَرْضُ ﴾ (سورة ال عمران ١٩٨١). وقوله: ﴿وَلَلْهُ مِنْهُ فِيمِ مِن شُولِهِ وَمَا لَهُ مَنْهُ مِن فُوسِرُ لا يَسْلَمُواتُ وَالأَرْضُ ﴾ (سورة ال عمران ١٩٨١). وقوله: ﴿وَلَلْهُ مَنْهُ مِن فُوسِرُ لا يَسْلُمُواتُ وَالأَرْضُ ﴾ (سورة الله مناهم مِن شُولُو وَمَا لَهُ مَنْهُ مِنْ فُوسِرُ لا يَسْلُمُواتُ وَالأَرْضُ ﴾ (سورة الله مناهم مِن شُولُو وَمَا لَهُ مَنْهُ مِن فُوسِرُ لا يَسْلُمُواتُ وَلا لَهْ الشَّفَاعُ عَدَهُ إِلا لَمْ أَذَانَ لَهُ إِلَى المُنْوَاتُ وَلا لَمْ أَنْهُ الْمُنْوَاتُ وَلا لَهُ عَلَمْ المُنْهُ مَنْهُ مِنْ فُوسِرُ اللهُ مِنْهُ عَلَيْهُ مِنْهُ فَعِيمُ مِن شُولُو وَمَا لَهُ مَنْهُ مِنْ فُوسِرُ لَا لَمْ أَذَانَ لَهُ إِلَى النَّهُ وَلَا لَهُ أَدْ لَهُ لَهُ الْمُنْعُ مِنْ فُوسِرُ اللهُ مِنْ فُوسِرُ اللهُ المُنْقُونَ وَمَا لَهُمُ عَلَيْهُ مِنْهُ فِيمُ لَا الْمُنْعَالَمُ الْمُنْعُ عَدَهُ إِلاَ لَمِنْ أَذَانَ لَهُ إِلَى السَّمُونَ وَمَا لَهُ مَنْهُ عَلَيْهُ مِنْ فُوسِرُ اللهُ المُنْعُ وَلَهُ المُنْعُ الشَّفَاعُ عَدَهُ إِلاَ لَمْنَ أَذَانَ لَهُ الْمُنْعُ مِنْ فُوسِرُ اللهُ المُنْعُ الْمُنْعُ مِنْ فُوسِرُ اللهُ المُنْعُ الْمُنْعُ مِنْ فُوسِرُ اللهُ المُنْعُ الْمُنْعِيمُ مِنْ فُوسِرُ اللهُ الْمُنْعُ مِنْ فُوسِرُ اللهُ المُنْعُ الْمُنْعُ مِنْ فُوسِرُ اللهُ الْمُنْعُ الْمُنْعُ الْمُنْعُ الْمُنْعُ الْمُنْعُ ال

وأما قول من قال من الناس إن بعض الحوادث مخلوقة لغير الله كالقدرية الذين يقولون إن العبداد خلقوا أفعالهم، فإنهم يقرُّون بأن العباد مخلوقون والله تعالى هو خالقهم وخالق قدرتهم. وكذلك أهمل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأصور يعتقدون أن هذه الفاعلات مخلوقة حادثة. وبهذا المخلوقات مبدعة لبعض الأصور يعتقدون أن هذه الفاعلات مخلوقة حادثة. وبهذا وأما توحيد الألوهية فهو: إفراد الله تعالى بالعبدادة بأن يُعبد وَحدَه ولا يُعبد غيره عصل ومن أدلته قوله تعالى: ﴿ وَالله تَعلى بالعبادة بأن يُعبد وَحدَه ولا يُعبد غيره كاتنا من كان.

ومن أدلته قوله تعالى: ﴿ وَاعَهُدُوا اللّهَ وَلا تُشُوعُوا به شَيْلًا ﴾ (سورة النابد:٣٠) وقوله: ﴿ وَالْهُكُمُ إِلّهُ وَاحِدٌ الْهُ وَالرَّحْسَ فَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لا إللهُ إلا ألهُ اللهُ هو وَالْهَلاكِكُة وَأُولُوا العلم وهذا النوع قد أنورة المراده الله الله اللهُ يستكبُرون ﴿ ويقولُون أَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاحِدًا إلهُ اللهُ اللهُ وَاحْدُوا العَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

الشريك له بشرعه الذي جامت به رسله، وأموالهم، وتحقيق هذا النوع أن يُعبد الله وحده لا شريك له بشرعه الذي جامت به رسله، كما قال الله تعالى: ﴿ فَعَن كَانَ يرَجُو لِقَاءَ لا شريك له بشرعه الذي جامت به رسله، كما قال الله تعالى: ﴿ فَعَن كَانَ يرَجُو لِقَاءَ لا شريك فيه و مبتدع غيره فهومشرك غير موحد، ومن تعالى فهو مستكبر غير مُوحد، ومن عبده وعبد غيره فهومشرك غير موحد، ومن التشريع، والعبادة تطلق على معنين:

التشريع، والعبادة تطلق على معنين:
وهو فعل العابد فتكون بمعنى التذلل للمعبود حبًا وتعظيما، المعبود بقمل ما أمر به، وبالتعظيم يكون الهرب من اسباب غضبه بترك ما نهى عنه.

الشاني المتابعة به: فتكون اسما جامعاً لكل ما يُتعبد به لله تعالى كالطهارة والصلاة والصدقة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الارحام وغير ذلك من أنواع العبادة.

وللعبادة شرطان:

وللعبادة شرطان:

الشاني: المتابعة لوسول الله عني بان لا يتعبد لله تعالى بغير ما شرعه، وهذا من كقيق شهادة أن لا إله إلا الله.

فالمشرك في العبادة لا تقبل عبادته، ولا تصح لفقد الشرط الاول. والمبتدع فيها لا فالمنوس والله الشرط الأناني. وقد دل على هذين الشرطين كتاب الله تعالى، فوستة رسوله، عني في العبادة الشرط الأناني، وقد دل على هذين الشرطين كتاب الله تعالى، فوستة الله المنين الخالص في (سورة الزمر: ٢-٢). وقوله: ﴿ وَلَوْ أَمْرَكُوا لَمْعِطْ عَنْهُم مَا كَانُوا لَمْ يَعْمُونَ ﴿ (سورة البناء:)، وقوله: ﴿ وَلَوْ أَمْرَكُوا لَمْعِطْ عَنْهُم مَا كَانُوا لا يُعْمُونَ ﴾ (سورة البناء:)، وقوله: ﴿ وَلَوْ الْمُرَا الْأَهُ مُعْلَمِنُ لَهُ اللَّبِي حَفْلًا من الأيات الكثيرة المترعة المدلالة.

المنافع المنا

المنافعة المنافعة والصفات: فهو إفراد الله تعالى باسمائه وصفاته وذلك بإثبات وأما توحيد الاسماء والصفات في كتابه، أو على لسان رسوله على من غير ما أثبته الله لنفسه من الاسماء والصفات في كتابه، أو على لسان رسوله على من غير غير في شيء مما سمّى الله به نفسه، أو وصف به نفسه لقبوله تعالى: فول المنافعة المحسنى فادغوه بها وذروا الليين يلحدون في أسمائه سيُحرون ما كانوا يعملون وسومة المحسنى فادغوه بها وذروا الليين يلحدون في أسمائه سيُحرون ما كانوا مع وصف الله تعالى بالنقائص والميوب.

ولا يجوز تسمية الله تعالى بلا علم، وقد قال الله تعالى: ﴿ فَلْ إِنْمَا حَرْمَ رَبِي القواحش مَا ظَهَر قول على الله تعالى بلا علم، وقد قال الله تعالى: ﴿ فَلْ إِنْمَا حَرْمَ رَبِي القواحش مَا ظَهَر مَا لا تعلقون في (سرة الاجراف ٢٣٠). وقال: ﴿ وَلا تقفُلُ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمُ إِنْ السَّمع وَالْمَسَ وَالْمَسَ وَالْمَسَ وَالْمَسَ وَالْمَسَ مَعْ مَسُولُولاً وَلَا الله تعالى مع التمثيل، لقوله تعالى: ﴿ وَلا تقفُر بُوا لله المُعْالَ إِنَّ الله يَعْلَمُ وَلَهُ عَلَى الله يَعْلَمُ وَلَيْ الله يَعْلَمُ وَلَيْ الله يَعْلَمُ وَلَا يَسْرَو الله يَعْلَمُ وَلَمْ يَعْلَمُ وَلَكَ يَبِعُونَ الله يَعْلَمُ وَلَيْ الله يَعْلَمُ وَلَا يَسْرِوا لله الله يَعْلَمُ وَلَيْ الله يَعْلَمُ وَلَا يَسْرَوا لله الله يَعْلَمُ وَلَا يَسْرَوا لله الله يَعْلَمُ وَلَا يَسْرَوا لله الله يَعْلَمُ وَلَوْ النَّوْسَ كَمَنْكُ الله يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يُعْلَمُ وَلَا يُسْرِوا لله الله تعالى يستلزم تحوية لله تعالى مع التحييف، لا يَعْلَمُ والله يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا عَلَى الله ولا يجوز إثبات اسم، أو صفة لله تعالى مع التحييف، لا ذلك قول على الله ولا يجوز إثبات اسم، أو صفة لله تعالى مع التحييف، لا تعلى ما يتخيل والمعنى والتخبط في صفات الله تعالى، إذكل واحد يتخيل والله على الله عملى بمائلة عملى واعظم. كنوب على مائلة على واعظم.

تقريب التدموية
وهذا النوع من التوحيد هو الذي كثر فيه الخوض بين أهل القبلة فانقسموا في النصوص الواردة فيه إلى سنة أقسام:
القسم الأول: من أجروها على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف، ولا تعطيل ولا تخييف ولا تمثيل. وهؤلاء هم السلف وهذا هو الصواب المقطوع به لدلالة الكتاب والسنة والعقل والإجماع السابق عليه دلالة قطعية أو ظنية.
القسم الشائن: من أجروها على خلاهرها، لكن جعلوها من جنس صفات الفسم الشائث: من أجروها على خلاف طاهرها، وعينوا لها معاني بعقولهم، وحرقوا من أجلها النصوص. وهؤلاء هم أهل التعطيل. فعنهم من عَظل تعطيلاً كبيراً القسم الرابع: من قالوا: الله أعلم بما أراد بها، فوضوا علم معانيها إلى الله وحده. وهؤلاء هم أهل التجهيل المفوضة، وتناقض بعضهم، فقال: الله أعلم بما القسم الخامس: من قالوا: يجوز أن يكون المراد بهذه النصوص إثبات صفة تليق بالله تعالى وأن لا يكون المراد ذلك.

القسم السادس: من أعرضوا بقلوبهم وأمسكوا بالسنتهم عن هذا كله واقتصروا المنت في غير هذا الموضع.

وبهذا التقرير عن أقسام التوحيد يتبين غلط عامة المتكلمين في مسمى التسوحيد حيث جعلوه ثلاثة أنواع:

وبهذا الأول: أن الله واحد في داته لا قسيم له، أو لا جزء له، أو لا بعض له.

الثاني: أنه واحد في صفاته لا شبيه له.

الثالث: أنه واحد في أقعاله لا شبيه له.

وبيان غلطهم من وجوه:

وبيان غلطهم من وجوه:

أحدها: أنهم لم يُدخلوا فيه توحيد الالوهية وهو أن الله تعالى واحد في آلوهيته لا شريك له في في من أجله خلق أولانس، لقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلْقَتَ الْجَنُ وَالإنس لِلاَ لَعِشُونُ ﴾ (مورة الذي من أجله خلق ومن أجله أرسلت الوسل وانزلت الكتب لقوله تعالى: ﴿فَالَوانَا مِن قَبْلُكُ مِن وَلِهُ إِنَّهُ لاَ إِنَّهُ إِلَّا أَنَا فَاعَبُلُونُ ﴾ (مورة النوبات: ٢٥).

ومن أجله أرسلت الوسل وانزلت الكتب لقوله تعالى: ﴿فَلَهُ الْمَعْنَ فِي كُلُّ وَاللهُ مَا يُعْرَفُ سِرة النوبرة: ٢٣). وقد قام الرسل عليهم الصلاة أمّه والسلام بذلك يدعون قومهم: ﴿إِنَّ اعْبُدُوا اللهُ مَا لَكُم مِن أَلِهُ غَيْرَهُ ﴾ (مورة النوبرة: ٢٣). أي الله مَو الحق أن الله مَو المنافق على الله من معبود حق غير الله، فجميع الآلهة سواء باطلة كما قال تعالى: ﴿وَلَكُ بِأَنْ اللهُ مَلَكُمُ مِنْ اللهُ غَيْرَهُ ﴾ (مورة النوبرة: ٢٣). وقد قام الرسل واقوامهم المكذين ومن أجله قامت قامت المعارك الكلامية، والشعلي الكبير ﴾ (مورة النان إن كُنت من أوله المنافق في أوله أوله إله أوله إله أوله أنه أله المنافق في أوله عَنْ بالركي الله عن قوم هود: ﴿قَالُوا يا هُوهُ مَا جَنَنا بِهِمَ وَمَا جَنَنا بِهِمَ وَمَا بَنَا مِنْ مُوله وَمَا عَنَا مِن مَا لَهُ مِنْ أَلْهُ مُؤْلُونُ وَلَقَ مَن مُوله أَلْهُ اللهُ مَا يَعْمُونُ اللهُ اللهُ مَا يَا مُعْمَلُ أَلَيْ اللهُ مَلْ لا يَعْمُونُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ مَا يَعْمُونُ اللهُ عَنْ الْمَالِي مُولِدُ وَالْعَنَا وَلَا مَن قوم هود: ﴿قَالُوا يَعْمُونُ اللهُ مَا لا يَعْمُكُمْ شَيْلًا وَاللهُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى المَالهُ وَلَا مَنْ عَنْ وَلَا عَنَا مِنْ وَله فَكِيدُونُ اللهُ مَا لا يَعْمُكُمْ شَيْلًا وَلَا عَنْ وَله فَكِيدُونُ اللهُ مَا لا يَعْمُكُمْ شَيْلًا وَلَا عَلَى مَا لَنْ اللهُ هُو اللهُ عَلَا لَا عَلَا عَلَا لَا عَلْكُمُ شَيْلًا وَلُولُ اللهُ الْمُعْلَا لَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

الكذيب التدموية المنازع المنزع المنزع المنزع المنازع المنازع المنازع المنازع المنازع المنازع المنازع

العقلاء. ولهذا لم يثبت أحد من الامم أحداً عائلاً لله تعالى من كل وجه، وغاية من شبّه به شبئا أن يشبّهه به في بعض الامور.
وإن أرادوا به أن يكون بين صفات الحالق والمخلوق قدر مشترك مع تميزً كل منهما بما يختص به - وهذا مرادهم - فيهو باطل، لانه قد علم بضرورة العقل أن كل موجودين قاصين بانفسهما لابد من قدر مشترك بينهما مع تميز كل واحد منهما بما هذا القدر تعطيل محض.
والقول بهذا المراد لا يمنع نفي ما يجب لله تعالى من صفات الكمال عند من يرى والقول بهذا المراد لا يمنع نفي ما يجب لله تعالى من صفات الكمال عند من يرى وغيرهم أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، وقالوا: من أثبت لله علما، أو فأو غيرهم أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، وقالوا: من أثبت لله علما، أو فأدخلوا فيه نفي الاسماء وقالوا: من قال إن الله لا يوصف بما يتضمن إثباتاً أو نفياً، فمن نفى عنه صفة، أو أثبت له صفة فهو مشبّه غير موحد، وقد سبق الرد على هؤلاء نفى عنه صفة، أو ألبت له صفة فهو مشبّه غير موحد، وقد سبق الرد على هؤلاء عندهم، ويعنون به أن خالق العالم واحد، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب وأن اهذا معنى الا إلا الله، في جعلون معناها: لا قادر على الاحتراع إلا الله. ومعلوم الدا معنى الإ إلا الله، في بجعلوا لله شريكا في أفعاله كما قال تعالى: ﴿ وَلَقُن اللّهِم مَنْ خَلَق السّهُم مَنْ خَلق السّهوات والأرض الما يجعلوا لله شريكا في أفعاله كما قال تعالى: ﴿ وَلَق سَالَتُهِم مَنْ خَلق السّهوات والأرض وسخور الشّمَس والقمر ليقول الله إلا الله وسخور الشّمَس والقمر ليقول الله كمن قال تعالى: ﴿ وَلَق سَالَتُهم مَنْ خَلق السّهوات والأرض وسخور الشّمَس والقمر ليقول الله كمن منا منا قال تعالى: ﴿ وَلَق سَالَتُهم مَنْ خَلق السّهوات والأرض وسخور وسخور الشّمَس والقمر ليقول الماله كمن الله وسخور المناس والقمر ليقول الله كمن المنا المناس والمحاس والتعال عالى والمحاس والقمر ليقول المناس والقمر ليقول المناس والمناس والقمر ليقول المناس والمحاس والمحاس المؤلف المناس والمحاس والمؤلف المناس والمحاس المحاس والمحاس والم

تقريب التدموية

الكتاب، والسنة والإجماع المعلوم بالفسرورة من دين الإسلام، لكونهم أنكروا توحيد الكتاب، والسنة والإجماع المعلوم بالفسرورة من دين الإسلام، لكونهم أنكروا توحيد الالوهية وقالوا: ﴿ أَجَمَا اللهِ إِلَّا اللهُ اللهِ عَلَيْهَ الْهَا وَالْجِما، وسبي ذرايهم ونسانهم، ولهدا الشاني: أن تفسيرهم ولموالهم، وسبي ذرايهم ونسانهم، اللاختراع دون الاسأتي: أن تفسيرهم ولا إله إلا الله، بهذا التنفسير الذي ذكروه - أي أنه لا قادر عيره فقد شهد أن لا إله إلا الله وعصم دمه وماله.

ومعلوم أن تفسيرها بهذا المعنى باطل مخالف لما عرفه المسلمون منها؛ فإن تفسيرها والمشركون - ألا ترى إلى قوله تعالى فيهم: ﴿ إِلَهُم كَانُوا إِذَا قِلَ لَهُم لا إِلَه إِلاَ اللهُ يستكبرون والمشركون - ألا ترى إلى قوله تعالى فيهم: ﴿ إِلْهُم كَانُوا إِذَا قِلَ لَهُم لا إِلَه إِلاَ اللهُ يستكبرون والمُستركان المشركة من المراد بقلوبهم والسنتهم بأن الله هو الحالق وحده لا يلكونون أن الهتهم تخلق من الشرك، ولا يعصم به دمه وماله، ولا يسلم به من الخلود في النار. وقد سلك هذا المسلك طوائف من أهل التصوف المتسين إلى المحرفة والسحقيق والتوحيد، وكان غاية ما عندهم من التوحيد أن يشبهد المره أن الله رب كل شي، والتوحيد، وبمعروفه عن معرفته، ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل.
ومعلوم أن هذه الغاية هي ما أقر به المشركون من التوحيد، وهي غاية لا يكون ويبها الرجل مسلماً، فضلاً عن أن يكون من أولياء الله تعالى وسادة خلقه.
ومعلوم أن هذه الغاية هي ما أقر به المشركون من التوحيد، وهي غاية لا يكون ومن أولياء الله تعالى وسادة خلقه.

<u></u>

القسم الثاني. صوفي بدعي وهو: الفناء عن شهود السّوى أي عن شهود ما القسم الثاني. صوفي بدعي وهو: الفناء عن شهود السّوى أي عن شهود ما سوى الله تعالى. وذلك أنه بما ورد على قلبه من التعلق بالله عز وجل وضعفه عن تحمل هذا الوارد ومقاومته غاب عن قلبه كل ما سوى الله عز وجل فغني بهذه الغيبوية عن شهود ما سواه، فغني بالمعبود عن المبادة وبالمذكور عن الذكر، حتى صار لا يدري الهو في عبيادة وذكر أم لا، لانه غالب عن ذلك بالمعبود والمذكور لقوة سيطرة الوارد على قلبه. وهذا فناه ناقص من وجوه: المعبود والعبادة، والأمر والمأمور به، واعتقد أنه إذا شاهد العبادة والأمر المنتفل به عن المعبود والعبادة، والأمر المأمور به، واعتقد أنه إذا شاهد العبادة والأمر المنتفل به عن المعبود والأمر، بل إذا ذكر العبادة والذكر كان ذلك اشتغالاً عن المعبود والمذكور. المعضم في هذه الحال: «سبحاني حال المجانين والسكارى حتى إنه ليصدر بعضهم في هذه الحال: «سبحاني . سبحاني أنا الله، ما في الجبة إلا الله، أنصب بعضهم في هذه الحال: «سبحاني . سبحاني أنا الله، ما في الجبة إلا الله، أنصب بعضهم من المناه أنه المناه المناه عن المهذان والشطح. الشبات في قواه الظاهرة والباطئة كما قال الله تعالى عن قواه الظاهرة (ولباطئة كما قال الله تعالى عن قواه الظاهرة (ولباطئة كما قال الله تعالى عن قواه الظاهرة (ولبالهم أنه قالم الباطئة على عن قواه الظاهرة (ولبالهم الم يقع لاحد من الباطئة: ﴿ هَا كُذُابِ اللهُوَادُ مَا وَاللهم الم يقع لهم مثل هذا الفناء، وها هم سائر الصحابة مع علو وها هم الحرا الصحابة مع علو مقامهم وكمال أحوالهم لم يقع لهم مثل هذا الفناء.

المنافعة ال

فالقوم ما صانوه عن إنس ولا \*\* جنّ ولا شـجرولا حـيـوانِ

لكتنه المطعـوم والملبـوس وال \*\* مشـمـوم والمسـمـوع بالأذانِ
وكـذاك قـالوا اتـه المنكوح والـ \*\* مندوح بل عين العَوي الزاني
إلى أن قال:

إلى أن قال:

هذا هو المعـبودُ عندهم فـقلُ \*\* سبحانك اللهم ذا السبنحانِ
بيا أمـة مـعبودُها مـوطوعُها \*\* إين الإله وتُغـرة الطّعانِ
بيا أمـة قـد صـار من كَـفُرانِها \*\* جزءاً بسيراً جملة الكَثرانِ
ولا يتم الإسلام إلا بالبراءة عا سواه، كما قال الله تعالى عن إبراهيم الخليل

هلا أيها كمة باقة في عقبه لقلهم برجونَ في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقرمِهم إنّ براهيم الخليل

بياله وحده (مرود المنحدة) في عقبه لقلهم برجونَ (مرود الزعرف:٢١-١٨٠). وبين أن لنا فيه أسوة

الله وحده (مرود المنحدة) في قال تعالى: ﴿ في إليها المين تعوّ إذ قالوا لقرمِهم الله تؤموا المؤدّة وقد كفروا بما جاءكم من الحقي (سرود المنحدة:١٠). وقال تعالى: ﴿ في اللها المين تعوّ إلى المنحدة:١١). وقال تعالى:

﴿ في الْهَا الذين آمنُوا لا تُعْجِلُوا النّهُودُ والقماريُ أولياء بعضهم أولياء بقض ومن يتولّهم متكم الله الذي تعقيد أن ألميد الله أن يأتي بالقنع أو أمر من عدد فيصبحوا على ما أسرُوا في منهم أول المنه أن ألله الدين آن تُعيينا دائرةً فعسَى الله أن يأتي بالقنع أو أمر من عدد فيصبحوا على ما أسرُوا في منا ألله أن الله أن الله أن ألله أن ألله أن ألله أن ألله أن من عدد فيصبحوا على ما أسرُوا في من من عدد فيصبحوا على ما أسرُوا في من عدد فيصبحوا على ما أسرُوا في منا ألله أن يأتي بالقنع أو أمر من عدد فيصبحوا على ما أسرُوا في من من عدد فيصبحوا على ما أسرُوا في

۱۱۰ تقریب التدمر

الأول ـ أصل قبل العمل أو مقارن له وهو: الاجتهاد في الامتثال علماً وعملاً، فيجتهد في العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه، ثم يعمل بما يقتضيه ذلك العلم من تصديق الاخبار، والعمل بالاحكام، فعلاً للمامور، وتركأ للمحظور.

والثاني \_ أصل بعد العمل وهو: الاستغفار والتوبة من التفريط في المأمور، أو التعدي في المحظور، ولهذا كان من المشروع ختم الأعمال بالاستغفار كما قال الله تعالى: ﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾ (سورة آل عمران ١٧٠). فقاموا الليل وختموه بالاستغفار، وكان النبي عين إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً. وآخر سورة نزلت عليه سورة النصر : ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ الله وَالْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ الله أَفُواجًا ۞ فَسَبَحْ بِحَمْد رَبِكَ وَاسْتَغْفِرهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ (سورة النصر: ١-٣). فكان بعد نزولها يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربَّنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وكان نزولها إيذاناً بقُر بُ أجله عَلَيْ كما قال ابن عباس بن في مجلس أصير المؤمنين عمر بن الخطاب في بمحضر من الصحابة فأقره عمر في وقال: ما أعلم منها إلا ما تقول.

وفي صحيح مسلم عن عائشة ولله قالت: كان رسولُ الله عَلَيْكُ يكثر أن يقول قبل أن يوت ولي عن عائشة والتعبد والتوبة قبل أن يموت: «سبحانك وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك»، فجعل الاستغفار والتوبة خاتمة العمل عائمة العمل. وأما الأصلان في القَدَر فهما:

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

الأول ـ أصل قبل المقدور وهو: الاستعانة بالله عز وجل، والاستعاذة به، ودعاؤه رغبـةً ورهبةً، فيكون معتمداً على ربه، ملتـجئاً إليه في حـصول المطلوب ودفع المكروه.

الثاني ـ بعد المقدور وهو: الصبر على المقدور حيث يفوت مطلوبه، أو يقع مكروهه فيوطّن نفسه عليه، بحيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الحال لا يمكن أن تتغير عما قَدَّره الله تعالى فيرضى بذلك ويسلم، وينشرح صدره، ويذهب عنه الندم والحزن، كما قال الله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصيبة

الله بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم الدورة التعان ١١١٠). وقال ابن عباس بيضة بهد قلبه للبيقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن فيرضى ويسلم.

فيرضى ويسلم.

فإذا راعى الأمر والقَسَدَر على الوجه الذي ذكرنا كان عابداً لله تعالى مستعيناً به فإذا راعى الأمر والقَسَدَر على الوجه الذي ذكرنا كان عابداً لله تعالى مستعيناً به موضع كقوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَشَبُهُ وَإِيَّاكَ نَشَبُهُ وَإِيَّاكَ نَشَبُهُ وَإِيَّاكَ نَشَبُهُ (سورة المنافة: ٥). وقوله: ﴿وَوَكُلُ عَلَيْهُ وَرَكُلُ وَإِيَّهُ أَنِيبُهُ (سورة مود ١٦٢). وقوله: ﴿وَوَا تَوْفِقِي إِلاَّ بِللهُ عَلَيْهِ تَوَكُلُكُ وَإِيَّهُ أَنِيبُهُ (سورة مود ١٦٢). وقوله: ﴿وَوَا تَوْفِقِي إِلاَّ بِللهُ عَلَيْهُ وَكُلُكُ وَإِيَّهُ أَنِيبُهُ (سورة مود ١٦٢). وقوله: ﴿وَوَا تَوْفِقِي إِلاَّ بِللهُ عَلَيْهُ وَكُلُكُ وَإِيَّهُ أَنِيبُهُ (سورة مود ١٦٢). وقوله: ﴿وَا تَوْفِقِي إِلاَّ بِللهُ عَلَيْهُ تَوْكُلُكُ وَإِيَّهُ أَنِيبُهُ (سورة مود ١٢٠). وقوله: ﴿وَا تَوْفِقِي إِلاَّ بِللهُ عَلَيْهُ تَوْكُلُكُ وَإِيَّهُ أَنِيبُهُ (سورة مود ١٢٠). وقوله: ﴿وَا تَوْفِقِي اللهُ عَلَيْهُ وَكُلُكُ وَإِيَّهُ أَنِيبُهُ اللهُ وَاللهُ وَهُ وَلَوْلَكُ اللهُ عَلَيْهُ وَكُلُكُ وَاللهُ أَنِي اللهُ وَاللهُ وَهُ اللهُ وَهُ اللهُ وَهُ اللهُ وَهُ اللهُ وَهِ اللهُ وَهِ اللهُ وَهُ اللهُ وَهُ اللهُ وَهُ اللهُ وَهُ اللهُ وَهُ اللهُ وَهُ اللهُ وَاللهُ وَهُ اللهُ وَهُ اللهُ وَهُ اللهُ وَهُ اللهُ وَهُ اللهُ وَهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَهُ اللهُ عَلَى المَعْمُ مِن النَّيْنِ أَنْهُمُ التَحْمُ فَي أَصِعُمُ مِن المُحْرِ وَالْكُسُلُ مَا عَلَيْهُ وَالْسُرِ وَاللهُ اللهُ وَلِللهُ عَلْهُ وَلِللهُ عَلْهُ وَلِي الْعُمْ مَن المُعْمُ وَلَاكُسُلُ مَا عَلَى المُعْمُ مِن المُعْمُ وَلَوْعُولُ المُعْمُ مِن المُعْمِ وَلَكُسُلُ مَا عَلَى عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى مَنْ الْهُ وَلِللهُ المُعْمُ مِن اللهُ عَلَى المُعْمُ مِن اللهُ وَلِلْهُ عَلْهُ عَلَى عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى المُعْمُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُعْمُ مِن اللهُ عَلَى المُعْمُ مِن اللهُ عَلَى مُعْمُ مِن اللهُ عَلَى المُعْمُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ وَلَالُولُهُ اللْهُ وَلِللهُ اللهُ وَلِلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلُ

۱۱۸ تقریب التدمریــة

الشالث: مَنْ فاتهم التحقيق في أصلى الشرع فكانوا ضعفاء في الاستقامة على أمر الله تعالى ومتابعة شرعه، لكن عندهم قوة في الاستعانة بالله والتوكل عليه، ولكن قد يكون ذلك في أمور لا يحبها الله تعالى ولا يرضاها، فيُعان ويمكن له بقَدْر حاله، ويحصل له من المكاشفات والتأثيرات ما لا يحصل للقسم الذي قبله، لكن ما يحصل له من هذه الأمور يكون من نصيب العاجلة الدنيا أما عاقبته فعاقبة سيئة، لأنه ليس من المتقين، وإنما العاقبة للمتقين، قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ فَلَما نَجَاهُم إلى البّرِ إِذَا هُم يُشْرِكُونَ ۞ لِيكَفْرُوا بِمَا آتَيْنَاهُم وَلَيْ مَيْسُركون بعد أن ينجيهم، لكن لما كانوا في البحر كانوا مخلصين في دعائهم الله تعالى أن ينجيهم صادقين في تفويض الأمر إليه حصل مرادهم، ولما لم يكن لهم عبادة لم يستقم أمرهم وكان عاقبة أمرهم خُسْراً.

فالفرق بين هؤلاء وبين القسم الذي قبلهم أن الذين قبلهم كان لهم دين ضعيف لضعف استعانتهم بالله وتوكلهم عليه، لكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالعجز والجزع. وهؤلاء لهم حال وقوة لكن لا يبقى لهم إلا ما وافقوا فيه الأمر واتبعوا فيه السنة.

القسم الرابع: مَنْ فاتهم تحقيق أصلَيْ الشرع، وأصلَي القدر، فليس عندهم عبادة للله تعالى، ولا استعانة به، ولا لجوء إليه عند الشدة فهم مستكبرون عن عبادة الله مستغنون بأنفسهم عن خالقهم، وربما لجنوا في الشدائد وإدراك مطالبهم إلى الشياطين فأطاعوها فيما تريد وأعانتهم فيما يريدون، فيظن الظانُّ أن هذا من باب الكرامات، وهو من باب الإهانات لأن عاقبتهم الذل والهوان. وهذا القسم شر الأقسام.

فصل

قرال المتكلمين الذين يدَّعون التحقيق ويتتسبون إلى السنة يرون التوحيد عبارة عن أوطوائف من أهل التصوف الذين يتتسبون إلى السنة يرون التوحيد عبارة عن وطوائف من أهل التصوف الذين يتتسبون إلى التحقيق والمعرفة غاية التوحيد عندهم شهود توحيد الربوبية. ومعلوم أن هذا هو ما أقر به المشركون، وأن الرجل لا يكون به مسلما، فضلاً عن أن يكون ولياً من أولياء الله، أو من سادات أولياء الله والتعطيل وهذا شر من حال كثير من المشركين.

تمالى. وطائفة أخرى تقرر هذا التوحيد مع نفي الصفات، فيقعون في التقصير والخيام بن صقوان إمام الجهمية، نفاة الصفات يغلو في القضاء والقدر ويقول البالجر، فيوافق المشركين في قولهم: ﴿ لُو شَاءَ اللهُ مَا أَشَرَكُنا ولا آبَاؤَنا ولا حرفنا من ضيء في المناد، المناد، المناد، المناد، عند، لان فاعل الكبيرة عنده مؤمن كامل الإيمان غير والنجارية - أتباع الحسين بن محمد النجار - والضرارية - أتباع ضوار بن عمرو وحفص الفرد - يقربون من جَهُم في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضاً في المعقات. والكلابية - أتباع عبد الله بن سحيد بن كلاب -، والاشعرية - المنسبون لايمي العقلية، وأنمتهم بيثيون الصفات الخبرية في الجملة، وأما في القدر ومسائل الاسماء العقلية، وأنما في القدر ومسائل الاسماء والاحكام فاقوالهم متقاربة.

١ تقريب التا

وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي خير من الأشعرية في هدا وهذا. والكرّامية أتباع محمد بن كرّام قولهم في الصفات والقدر والوعد والوعيد أشبه من كتر طوائف أهلا الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. وأما في الإيمان فقولهم منكر م يسبقهم إليه أحد، فإنهم جعلوا الإيمان قول اللسان فقط وإن لم يكن معه تصديق لقلب، فالمنافق عندهم مؤمن ولكنه مخلّد في النار!

والمعتزلة \_ أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري \_ يقاربون أول جَهْم في لصفات فيقولون بنفيها، وأما في القدر والأسماء والأحكام فيخالفونه، في القدر يقولون: إن العبد مستقل بعمله كامل الإرادة فيه، ليس لله في عمله تقدير لا خلق. ففيهم نـوع من الشرك من هذا الباب. وجهم يقول: إن العبد مجبر على عمله، وليس له إرادة فيه.

وفي الأسماء والأحكام يقول المعتزلة: إن فاعل الكبيرة خارج عن الإِيمان غير داخل في الكفر فهو في منزلة بين منزلتين، ولكنه مخلَّد في النار. ويقول جهم. إنه مؤمن كامل الإيمان غير مستحق لدخول النار. والمعتزلة خير من الجهمية فيسما خالفوهم فيه من القدر والأسماء والأحكام، فإن الثمر والنهي، والوعد والوعيد، مع نفي القدر: خير من إثبات القدر مع نفي لأمر والنهي، والوعد والوعيد، ولهذا لم يوجد في زمن الصحابة والتابعين من ينفي لأمر والنهي، والوعد والوعيد، ووُجد في زمنهم القَدَرية، والخوارج الحرورية. وإنما بظهر مِنْ البدع أولاً ما كان أخف، وكلما ضعف مَنْ يقوم بنور النبوة قويت البدعة، وكلما كان الرجل إلى السلف والأثمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل.

والمتصوفة الذين يشهدون الحقيـقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية والمعتزلة ونحوهم، لأن هؤلاء المتصـوفة يشبهون المشركين الذين قالوا: ﴿ لَوَ لَوَ اللّهُ مَا أَشْرَكُنَا﴾ (سورة الانعام:١٤٨). والقدرية يشبهون المجوس الذين قالوا: إن للعالم خالقن، والمشركون شـر من المجوس. أما الصـوفيـة الذين عندهم شـر، من تعظيم

الامر والنهي مع مستاهدة توحيد الربوبية وإقراراهم بالقدر فهم خير من المعتزلة، الامر والنهي مع مستاهدة توحيد الربوبية وإقراراهم بالقدر فهم خير من المعتزلة، فيه، فاعتزلوا بذلك جماعة المسلمين وسنتهم. وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شراً من بدعة أولئك المعتزلة.

وكل هذه الطوائف عندها من الضلال والبدع بقدر مافارقت به جماعة المسلمين وسنتهم. ودين الله تعالى ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، وهمو الصراط المستقيم طريق رسول الله على أن نقول في صلاتنا: ﴿ إهدنا الصّراط المستقيم عمراط الذين أن نقول في صلاتنا: ﴿ إهدنا الصّراط المستقيم عمراط الذين كاليهود عرفوا الحق فلم يتبعوه، والشالون كالمنصارى عبدوا الله بغير على ما يتعوه والشالون كالمناسارى عبدوا الله بغير علم، وكان يقال: تعوذوا بالله من فيتنة العالم الفاجر، والعابد الجاهل. وقال ابن مسعود بيك: وأن حملية بن البمان بيات عنه أن المن منها سبيل الاعلية شيطان يدعو إليه، ثم قرا ﴿ وَأَنَّ مَا لَنَّ مَا الله من مستقيماً واثنا تعبد الله بن مستقيماً واثنا تعبد الله بن مستقيماً واثنا تعبد الله بن مستقيماً واثنا المناسقيماً واثنا المناسقيم وشيئة والمناس المناس المنا

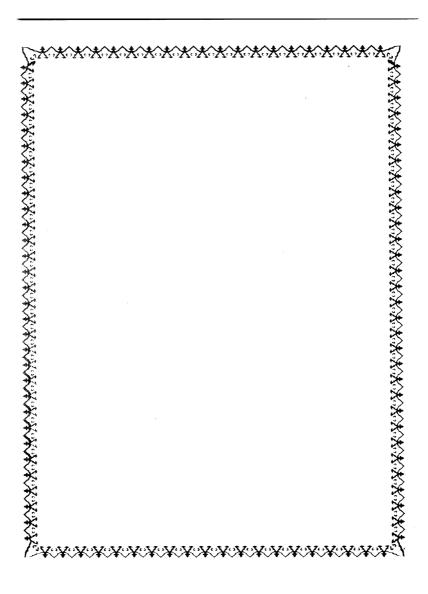

| ۱۲۳ | الفهـــرس                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | المفهريس                                                                                          |
| ضحة | الموخسـوع                                                                                         |
| ٥   | رجمة المؤلف (الشيخ محمد العثيمين)                                                                 |
| ٩   | لقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                            |
| ١٥  | سبب تأليف الرسالة التدمرية                                                                        |
| ١٦  | لكلام في التوحيد والصفات، وفي الشرع والقدر                                                        |
| ۱۹  | • الأصل الأول:  في الصــــــــات                                                                  |
| ۲.  | لجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد فيه                                        |
| ۲١  | _<br>مثلة التفصيل في الإثبات، والإجمال في النفي                                                   |
| 77  | لاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات                                    |
|     | -<br>الزانغون عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله وصفاته                                         |
| ۲ ٤ | لقسم الأول: الممثَّلة                                                                             |
| 77  | لقسم الثاني: المعطِّلة، وهم أربع طوائف:                                                           |
| 77  | * الطائفة الأولى: الأشاعرة ومن ضاهاهم، والردُّ عليهم                                              |
| ٣.  | <ul> <li>الطائفة الثانية: المعتزلة ومن تبعهم، والردُّ عليهم</li></ul>                             |
| ٣٢  | <ul> <li>الطائفة الثالثة: غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم، والردُّ عليهم</li> </ul>    |
|     | <ul> <li>الطائفة الرابعة: غلاة الغلاة من الفلاسفة والجهمية والقرامطة والباطنية وغيرهم،</li> </ul> |
| ٣٤  | والردُّ عليهم                                                                                     |
| ٣٦  | المحاذير التي وقعت فيها الطوائف الأربع                                                            |
|     | القول الفـصل السالم من التناقض ما كـان عليه سلف الأمــة ويتبين هذا بأصلين،                        |
| ٣٧  | ومثلين، وخاتمة جامعة                                                                              |
| ٣٧  | أما الأصلان: ﴿ الأصل الأول: القول في بعض الصفات كالقول في بعض                                     |
| ٣٨  | ♦ الأصل الثاني: القول في الصفات كالقول في الذات                                                   |

| * LT                                                                                          | خهر رب |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| الموخسسوع                                                                                     | صفحة   |
| سرح مالك وشيخه ربيعية                                                                         | ٣٨     |
| أما المشلان: * فأحدهما: نعيم الجنة                                                            | ٤.     |
| ♦ والثاني: الروح التي بها الحياة                                                              | ٤١     |
| الخاتمية                                                                                      |        |
| شتمل على قواعد عظيمة مفيدة                                                                    | ٤٣     |
| <ul> <li>القاعدة الأولى: أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات</li></ul>                        | ٤٣     |
| <ul> <li>القاعدة الثانية: ما أخبر الله تعالى به في كتابه أو أخبر به رسوله عالي وجب</li> </ul> |        |
| علينا الإيمان به سواء عرفنا معناه أم لم نعرفه                                                 | ٤٧     |
| ه القاعدة الثالثة: في إجراء النصوص على ظاهرها                                                 | ٥١     |
| ﴾ القاعدة الرابعة: توهُّم بعض الناس في نصوص الصفات، والمحاذير المترتبة على ذلك                | ٥٩     |
| » القاعدة الخامسة: في علمنا بما أخبر الله تعالى به عن نفسه                                    | ٦٣     |
| ا أخبرنا الله به عن نفسه مجهولاً لنا من جهة الكيفية                                           | ٦٣     |
| مة في بطلان مذهب المفوِّضة                                                                    | ٦٧     |
| صل في التأويل ومعانيه                                                                         | ٦٨     |
| صل في محكم ومتشابه القرآن                                                                     | ٧١     |
| موقضنا من المحكم والمتشابية                                                                   |        |
| وكيفية الجمع بينهما                                                                           |        |
| مة: التشابه الواقع في القرآن نوعان: حقيقي ونسبي                                               | ٧٥     |
| القاعدة السادسة: في ضابط ما يجوز لله ويمتنع عنه نفيًا وإثباتًا                                | ٧٧     |
| ضابط في باب النفي                                                                             | ٧٧     |
| نمابط في باب الإثبات                                                                          | ۸۳     |
| <ul> <li>الأصل الثاني: في القدر والشرع</li> </ul>                                             |        |
| إيمان بالقدر مراتب أربع:                                                                      | ٨٦     |
| اس في الأسباب طرفان ووسط                                                                      | ۸۸     |

| الموضــوع                                     |       |
|-----------------------------------------------|-------|
|                                               | صفحة  |
| سرورة الإيمان بالقدر والشرع                   | 98    |
| قسام الناس في الإيمان بالقدر والشرع           | ٩٤.   |
| عنى الشرع والإسلام                            | 90.   |
| ﴾ أقسام التوحيد: ثلاثة أقسام:                 | ٩٨.   |
| ١ ـ توحيـد الربوبيـة                          | ٩٨ .  |
| ٢ ـ توحيـد الألوهيـة (العبادة)                | ١٠٠.  |
| للعبادة شرطان                                 | ١٠١.  |
| العبـادة أنــواع كثيــرة                      | ١٠٢.  |
| ٣ ـ توحيـد الأسماء والصفـات                   | ۱۰٤.  |
| فلط عامة المتكلمين في مسمى التوحيد، وبيان ذلك | 1.7.  |
| صل في الفناء وأقسامه                          | 11.   |
| ا يتم الإسلام إلا بالبراءة مما سواه           | 117 . |
| عل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور    | 110.  |
| لناس في مقام الشرع والقدر أربعة أقسام         | 117.  |
| صل في المفاضلة والمقارنة بين أرباب البدع      | 119.  |
| لاتباع لا الابتداع                            | 171.  |

# طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول مختار من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم اكثر من ١٠٠٠ قاعدة وضابط واصل عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وتوالديه وللمسلمين دار الله له وتوالديه وللمسلمين الإسكندرية . ١٠ شكانوب . كاميشيزار . ته ١٥٥١٠٥٠

# رسائل قشرة أصول الإيمان . وشرة الأصول الستة . و أصول الإيمان . والأصول الستة . و أصول هي التفسير . والأصول من الأصول . و مصطلح الحديث . محمد بن صالح العثيمين المسيد . والسميد . والسميد

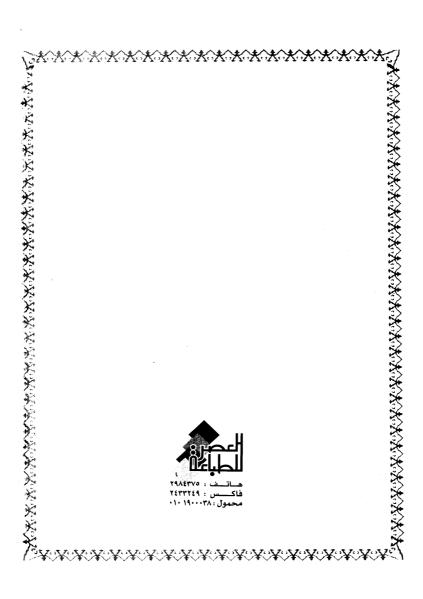